# المال المال



من اللغية المص<sup>ق</sup>رية القديم<sup>ن</sup>



Northway by jay



## المُولِ (الكُولُونِ الْمُولِكِ الْمِكَامِيَّةِ من اللغة المصصدية القديمَة العدد النالذ

مهندس

سامح مقالر

الطبعة الأولى



الكتاب: أصل الألفاظ العامية ، جـ ٣ إسم المؤلف: سامح مقار ناروز

smnarouz@yahoo.com : البريد الإلكتروني

الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب

الطبعة : الأولى - ٢٠٠٥

الإخراج الفني والغلاف : أميمة على أحمد

المراجعة اللُّغوية : هلال العسَّال





#### اهـــداء

إلى من آل على نفسه أن يحمل هم ثقافة هذا الوطن ..

وأحد الذين يحملون مشعل التنوير

لينير الطريق ويفتح بابا في حائط المستقبل ..

إلى الدكتور محمد محمد عنانى ...

أهدى هذا الكتاب

سامح مقار



#### شكر وتقدير

أشكر الله الذي آزرني أن أنهى هذا الجزء من كتاب "أصل الألفاظ العامية من اللغة المصرية القديمة" وهو الجزء الثالث ؛ حيث نفدت الأجزاء السابقة في أسابيع قليلة مما شجعني أن أنهى هذا الجزء بالجهد والعرق وبأقصى سرعة ممكنة لما وجدته من رغبة ملحة من القراء المتقفين لاستكمال تلك السلسلة. وقد ميزت هذا الجزء بالتوثيق المباشر عن طريق اختصارات توضع في الفقرة مباشرة للأشارة للمرجع ؛ بالإضافة لوضع قائمة المراجع بنهاية الكتاب.

ولما كان دورى فى هذه السلسلة إيراز ما فى الحضارة المصربة القديمة من عظمة ولكن من منظور لغوى ؛ توجّب علىَّ فى هذا الجزء والأجزاء التالية إن شاء الله – أن أزيد الاهتمام بالجزء الخاص بعبقرية الهيروغليفية وعبقرية أجدادنا المصربين القدماء.

ولا يسعنى إلا أن أشكر كل من تعاون معى من المصريين الأصلاء المومنين بالفكرة الذين قاموا بتدعيم هذا المجهود الذي بذلته في سبيل إظهار عبقرية أجدادنا المصريين القدماء. وهو مجهود يتضائل كثيرًا أمام ما قدمته لنا مصر من عطاء لا ينفد ولا ينضب على مر التاريخ.

وإذ أقدم الشكر لهؤلاء المصريين أود أن أقدم الشكر الخاص للرجل قفاضل الأستاذ الدكتور / عبد الحليم نور الدين أستاذ اللغة المصرية القديمة وعدد كلية الآثار بالفيوم لما كان له من ملاحظات أفادتني في اسلوب البحث. كما أقدم شكرى وامتنانى للأستاذ الدكتور / عادل فريد ، أستاذ اللغة المصرية القديمة بكلية آثار الغيوم فأنى أدين له بنصيحته فى طريقة التوثيق للفقرات.

كما أقدم امتنانى وتقديرى للرجل الفاضل الأستاذ / جرجس داود ، الباحث ، عاشق المصريات والأيقونات ، وأمين مكتبة معهد الدراسات القبطية ، الذى لايبخل على أى طالب علم بمعونته فى كرم بالغ قلما نجده. ولا يفونتى أن أقدم شكرى للباحثة والأخت الفاضلة الدكتورة إيفون عاطف لما قدمته لى من عون لا أنكره فى البحوث البيولوجية التى كنت احتاج اليها.

كما أنى أقدم شكرى لناشط حقوق الإنسان المهندس/ ميلاد يونان - عضو مجلس أمناء منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان وأمين عام مركز الكلمة لحقوق الإنسان الذى اعتبره رائدًا من رواد الفكر المعاصر ، وقد كان له تدعيمات معنوية لا أنكرها. كما أقدم الشكر للأستاذ/ سامى سعد - المراقب ببنك القاهرة ؛ فقد تحمس الفكرة بشدة ووضع مكتبته القيمة تحت تصرفى فى كرم بالغ قلما نجده. وهذا ما فعله كثيرون من الأصدقاء أيضاً إيماناً بالفكرة ، أخص منهم بالشكر الأستاذ/ راشد ولسن ، والأستاذ/ عاطف راضى ؛ فلم يبخلا على بأى كتب أو مراجع كنت أحتاج إليها فى هذا البحث.

ولا يفوننى أيضاً أن أشكر الأستاذ/ هلال العسال لما قام به من مجهود مشكور في الندقيق اللغوى. ولا أنسى من آزروني في وضع اللبنة الأولى من بداية عملى في هذا الإتجاه الشيق الشائك ، وهم كثيرون ؛ فقد كأن للجميع عظيم الأثر فيما قدموه من نصائح غالية لا يمكن إغفالها.

كما أقدم خالص الشكر لكل الذين تعاونوا معى بشتى الأشكال وطلبوا من عدم ذكر اسماءهم سراحة ؛ فلهم منى كل تقدير بالغ.

وأخيرًا أقدم الشكر الخالص إلى كل يد قدمت لى العون ؛ وكل من أهدى لى رأياً أو فكرة أسهمت فى إعداد هذا الكتاب على هذه الصورة راجيًا أن يكون بمثابة شمعة مضيئة فى طريق العلم.

> سامح مقار ۲۰۰۵/۳/٤

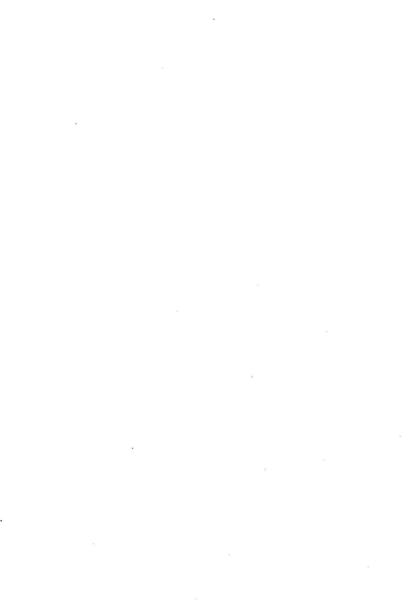

#### ما هي اللغة؟

اللغة كائن حى ينمو ويتطور ، كنمو وتطور أى كائن آخر. وينفى جوزيف فندريس كون اللغة أنزلت على الناس بشكلها المتطور ، مؤكداً أن من الباطل إعتبار اللغة كائنا مثاليا يسير فى تطوره مستقلاً عن بنى الإنسان، متجهاً نحو غايته الخاصة ، موضحاً أن اللغة كانت انفعالية فى مبدأ الأمر وظلت مرتبطة بالفرد وبما هو من نصيبه.

## أسرة اللغات الهندو-أوربية ا

إن تصنيف اللغات واللهجات المختلفة إلى أسرات لغوية ، وليد القرن التاسع عشر ، فلم تكن القرابة بين اللغات تُدرك على نحو علمى إلى أن إكتشفت اللغة السنسكريتية وهي لغة الهند قديماً. قورنت السنسكريتية باليونانية واللاتينية وثبت من هذه المقارنات وجود قرابة لغوية بين هذه اللغات. فقد إهتدى العالم "بوب" Bop إلى القرابة التي تربط اللغات الأوربية بعضها البعض ، والى تلك التي تربطها باللغات الهندية الإيرانية. وتسمى أثار اللغات الهندية الإيرانية بالإريائية تأكيدا للأصل المشترك بينهما. وإستدلالهم اللغوى واسع ، بعد إكتشافهم عدداً من المفردات الأوربية التي لا وترال موجودة في السنسكريتية أو الفارسية القديمة.

ومن ذلك نجد كلمة "أخ" فى الإنجليزية brother "برذر" تشبه ما فى الفارسية (برادر). ، وفى السنسكريتية (بهراترى). كما أن كلمة "إينة" فى الإنجليزية daughter "دوتر" تقابلها فى الفارسية "دختر" ، وفى السنسكريتية

ستنير دائما الأمرة اللغات الهندية الأوربية بالمصطلح "هندو -أوربية".

"كانيا" والألمانية tochter "توختر". كما نجد كلمة "أم" في الإنجليزية mother "ماذر" تقابلها في الفارسية "مادر" ، وفي السنسكريتية "ماترى". وكذلك "أب" في الإنجليزية father "قاذر" يقابلها في القارسية "بدر" ، وفي السنسكريتية "بيترى". والرقم اثنان في الإنجليزية two "تو" ويقابله في الفارسية "دو" وفي الفرنسية كطولاً العدد تسعة في الإنجليزية nine "تاين" يقابله في الفارسية "نه" ، وفي الفرنسية neuf "توف" ، إلى غير من المفردات الكثيرة المتشابهة وسنذكر بعضها في موضعه.

وليس معنى هذا أن أسرة اللغات الهندو-أوربية تضم كل لغات هذه المنطقة الكبيرة في العالم ، فهناك لغات كثيرة قديمة وحديثة توجد في هذه المنطقة ولا تتتمى إلى الأسرة الهندو-أوربية. فاللغتان العيلامية والسومرية ليستا من اللغات الهندو-أوربية. وكانت العيلامية في غرب إيران والسومرية في العراق القديم. أما اللغات الهندو-أوربية المتشعبة عن الأصل القديم الواحد فهي تخارى ، توتني ، ألماني ، نرويجي ، انجليزي ، لاتيني ، فرنسي ، ايطاني ، أسباني ، برتغالي ، روماني ، يوناني ، كلتي ، ايراندى ، بريطاني ، ويلزى ، هنتي ، بالت ، سلاقي ، ليتواني ، روسي ، بولندى ، بلغارى ، أرماني ، أرباني ، هندى ، أيراني.

وترجع اللغات الهندو-أوربية المختلفة إلى أصل واحد وقد إتفق العلماء على أن هذا الأصل يرجع إلى سنة ٢٠٠٠ق.م. تقريباً وظهر في منطقة ما هي مهد اللغات الهندو-أوربية. وعندما هاجرت الجماعات الهندية البشرية من هذه المنطقة في فترات تاريخية متلاحقة ، أخذت اللغات المختلفة

تتكون وتتفصل عن بعضها البعض وتختلف بالتالى عن اللغة الأصل ، أى أن الباحثون يربطون بين الهجرات وبين نشأة اللغات المختلفة.

#### اللغات المفردة

اللغات المفردة أو المستقلة في نطاق الأسرة الهندو-أوربية هي تلك اللغات التي تكون كل منها فرعاً مستقلاً بذاته ، وأقدم هذه اللغات "الحيثية" المكتوبة تارة بالخط المسمارى ، وتارة بالخط الصورى أو الهيروغليفي. واللغة اليونانية والأرمنية تكون كل منها فرعاً مستقلاً داخل المجموعة الهندو-أوربية. وتكاد تكون اللغة الألبانية آخر لغة أوربية انتظم تكوينها إلى الأن ، فقد دُونت بعض نصوصها في القرن الخامس عشر الميلادي. كتبها البعض بالخط اليوناني ، وكتب الآخر بالخط اللاتيني.

#### الفرع الهندى

تضم شبه القارة الهندية عدداً من اللغات ، والمقصود بالفرع الهندى هنا تلك اللغات التي تدخل في إطار الأسرة الهندو-أوربية. ويبدأ تاريخ الفرع الهندى حوالى سنة ٢٠٠٠ ق.م. فهو بذلك من أقدم الفروع الهندو-أوربية. وتعد السنسكريتية أقدم لغة من لغات العالم التي تتاولها البحث النحوى. فالغوى الهندى "بانيني" وضع قواعد السنسكريتية حوالي سنة ٢٠٠ ق.م. وما تزال هذه اللغة معروفة ويُولَف بها حتى اليوم. ومن أهم لغات الفرع لهندى في العصور الوسطى لغة "باللي" وهي لغة "بوذا" أو البوذية. وقد نونت بخطوط كثيرة كالخط الكمبودي ، والسيامي ، والبرنامي ،

الهندو -أوربية المعاصرة فى شبه القارة الهندية هى اللغة الأوردية ، والهندية، والبنغالية ، والبنجابية ، والمراتية ، والراجستائية ، والهادية. والأوردية هى عند المسلمين "الأوردو" ويكتبها المسلمون بالخط العربى ويتبح لها هذا الإفادة من ألفاظ فارسية وعربية وتركية كثيرة. فتعتبر اللغة الأوردية إحدى اللغات الإسلامية المهمة.

#### إيران وفارس

إيران لفظة مشتقة من لفظ "أريان" وهي القبائل الأرية أو الأريانية التى كانت تعيش قبل الميلاد في المناطق الممتدة بين الفرات من ناحية المغرب إلى نهر "سيحون" ونهر "السند" من ناحية الشرق ، ومن بحيرة "أرال" وبحر قزوين وجبال القوقاز شمالاً ، إلى الخليج والمحيط الهندى جنوباً. أما فارس فهو إسم للإقليم الجنوبي من إيران ، ولما كان قورش قد نشأ في فارس وجعل منها عاصمة الدولة فقد غلب ذلك الإقليم على البلاد التى سكنها الإيرانيون وعلى اللغة التي يتكلمونها فقيل بلاد فارس ، واللغة النارسية.

## اللغات الهندو-أوربية

نشأت اللغات الإيرانية من أصل واحد ثم بعدت شبّة الاستقرار بينهما فأسستا حضارتين متفاوتتين في المظاهر والتفكير والبيئة. ومع تباعد اللغتين الآن ، فإن بعض الباحثين يجد خمساً وثلاثين في المائة من الكلمات الفارسية القديمة والحديثة قريبة من المفردات السنسكريتية في النطق. وستظهر تلك النماذج عند دراسة بعض الفصول في هذا الكتاب.

#### ما هو الخط المسمارى؟

كان السومريون يسكنون القسم الجنوبي من العراق قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة ، وكانوا ذوى حضارة وخط يكتبونه من اليسار إلى اليمين ، ويسمى هذا الخط بخط "ميخي" أو الخط المسماري. وكان هذا الخط يعتمد على النقش البدائي وقد أخذت. طوائف آشور وعيلام هذا الخط وإستعملوه. وبلغ الخط المسماري ١٧٠٠ ق.م. مرحلته الثانية والثائثة من التطور ، حيث تبنته دولة "ماد" الإيرانية وأخذه الأشوريون ، والبابليون عن السومريين وإستخدموه في تدوين لغاتهم الأكادية.

وقد كان هذا الخط في اقدم مراحله رسماً معنوياً بحتاً ، أي تشير رموزه إلى معانى لا إلى أصوات ، فكان يرمز فيه مثلاً بصورة النجم إلى الكلمة الدالة على الإله. كما كان قديما يقرأ من أعلى إلى أسفل ، ثم من الشمال إلى اليمين. ومن المعروف أن هذا الخط إرتقى ، ونضح ، وزيدت بعض حروفه على أيدى "الهخامنشيين" حيث تطور في القرن السادس ق.م. من المرحلة الصوتية إلى الالفابائية.

تزيد حضارات السومريين والبابليين ومدوناتهم في الثقافة على خمسمائة للف لوح من الطين المشوي المكتوب بالخط المسماري وهو الخط الذي المتوعب ثقافة الأمم القديمة في الشرق مدة تقرب من ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد. أثارت هذه الألواح فضول العلماء في الغرب فعكفوا على فك وموزها ودراستها وقد ظهرت نتيجة لذلك آلاف البحوث سواء على مستوى وسائل ورق علمية نشرت في المجلات المتخصصة أو على مستوى رسائل

الماجستير والدكتوراه. ومن ابرز المواضيع التي تناولتها تلك الألواح هي التشريع ، وقد اكتشفت خمس مدونات تشريعية اشهرها وأحدثها مدونة حموراني التي تحتوي على ثلاثمائة مادة قانونية.

- ١. قصة خلق الإنسان .
- ٢. قصة طوفان نوح (ع) .
  - الأدعية والابتهالات.
    - ٤. الأمثال والحكم.
- ٥. صكوك معاملات تجارية ومرسومات إدارية .
  - ٦. الطب والأدوية .
    - ٧. الرياضيات.
  - الغلك والتنجيع .
  - ٩. السحر والغال .

## مدونة حمورابي في التشريع

وجدت المدونة في مدينة "سوس" عاصمة عيلاء اثناء حفريات البعثة الفرنسية (١٩٠١ – ١٩٠١م) ورتبت مواد هذه المدونة في اربعة واربعين حقلا وكتبت باللغة البابلية والخط المسماري ، وتحتوى المدونة على ٢٨٢ مادة تشريعية.

## المادة ١٩٦ من مدونة حمورابي

## المادة ۲۰۰ من مدونة حمورابي

ium-ma a-wi-lum si-in-ni
ylup-a-wi-lum mo-eh-ri-su it-ta-di
中世界四月 日本四月 1-12-di
市地界四月 日本四月 1-12-di
si-in-na-su i-na-ad-du-u

### فلغة المصرية القديمة

ولما كان اهتمامنا في هذا الكتاب منصب على الألفاظ العامية الملخودة من أصل مصرى قديم ، توجّب علينا أن نعطى نبذة عن خطوط العنه العنه المصرية القديمة بخطوط أربع هي : العيروغلينية ، الهيراطيقية ، الديموطيقية ، والقبطية ، وهي خطوط لم تظهر كلها في وقت واحد وإنما جاءت في إطار تتابع زمني يعبر عن الامتداد

الزمنى الطويل الذى عاشته اللغة المصرية القديمة ويعبّر في نفس الوقت عن النصح الفكرى للإنسان المصرى القديم والذى أدرك أن متطلبات الحياة قد تتطلب بين الحين والآخر أن تكون بينها وبين الأداة المعبرة عن اللغة وهى الكتابة – تناسق ؛ لأن الخط الهيروغليفى ، وهو خط العلامات الكاملة ، هو أقدم الخطوط المصرية وأطولها عمرًا وأكثرها وضوحًا وجمالاً ؛ فقد لجأ المصرى في بعض المراحل الزمنية إلى تبسيطه وتمثل ذلك في الخط الهيراطيقى ، ثم لجأ إلى تبسيط آخر في مرحلة تالية وتمثل ذلك في الخط الديموطيقى ، الأمر الذي يعنى أن هناك علاقة خطية واضحة بين الخطوط الثلاثة. أما الخط الرابع من خطوط اللغة المصرية القديمة وهو الخط القبطى فقد كُتب بالأبجدية اليونانية مضافًا إليها سبع علامات من الكتابة المصرية القديمة في شكلها الديموطيقى لم يتوفر نطقها في العلامات اليونانية.



## الفصل الأول الكميثالي (الشعبية



### الأمثال الشعبية

غيط

جو اب

كان للأمثال الشعبية دور بارز في إظهار الربط الواضح بين حياتنا اليومية الحالية وبين حضارة مصر القديمة ، فظهرت أمثال بها كلمات مصرية قديمة صرف مثل "ست الحيط كل يوم تغير فستان" والمقصود بالحيط هو المنزل وهي نفس الكلمة الهيروغليفية بحذافيرها 🗗 الحيت" ، وكذلك نجد المثل الذي يقال على لمان السلعة الرديئة بالسوق "يني نيني لما يبجى المغفل يشتريني" فنجد أن كلمة "يني" هي في الأصل كلمة مصرية قديمة المسلسلة الرديئة بوحنا أنه يجب القاء المنوء على تلك الأمثال لما فيها من موروثات لغوية قيمة ، فتعال معي:

## من غيطُه بلاش

الغيط هو أرض الزراعة ، ومعنى المثل أن من يجلب ما يلزمه من مزرعته جلبه بلا ثمن. وأصل كلمة غيط هو الكلمة المصرية القديمة ، المستقع ، أرض مبللة).

## يا أبو الحسين إقرا الجوف

المثل كاملاً يقول "يا ابو الحصين إقرا الجواب قال مين يقرا ومين يسمع". المراد بأبي الحسين هو (أبو الحصين) ، أى التعلب ، ويقول أحمد تيمور باشا أنهم رووا أن الثعلب صنع مكيدة للذئب وأوهمه أن معه كتابًا ببيح له الدخول في حظيرة ، الغنم ، فدخل كلا هما الحظيرة وتركه الثعلب يعبث فيها ووقف على الحائط بعيدًا ، ثم جاء صاحب الغنم فنزل على الذنب ضربًا بقصد قتله فصاح الذنب بالثعلب أن يقرأ الكتاب



فأجابه "مين يقرا ومين يسمع" أى "لا حياة لمن تنادى". ولأول وهلة قد يزد إلى الذهن أن كلمة

"جواب" هى كلمة عربية واضحة لا تحتاج إلى تأويل. فهى من فعل "أجاب ، يجيب" وبالتالى فالمصدر هو "جواب" وهو الذى أُخذت منه الكلمة. وتطلق لفظة "جواب" على الورقة التى يكتب عليها الخطاب ، كما يقولون عن غلاف الورقة "ظرف جواب".



والواقع أن الكلمة أصلها مصرى قديم ، فقد وردت كلمة الله الهيروغليفية بمعنى (ورقة ، ورقة نبات ، صحيفة كتاب) ، وهي التي تحولت في القبطية به المهرسة « عليه الحديث ( Sp., 264) والتي أرى إنها أصل كلمة الجواب" والتي لاشك أنها كانت في مصر القديمة تصنع من البردي. ومما يزيدنا تأكيدا أن المصرى القديم كان يدعو البردي نفسه الله الله الكيدا أن المصرى القديم كان يدعو البردي نفسه الله الله المعرفة ( Muccay) وتحولت في القبطية المتارب الفونطيقي الواضح بين كلمتي وبلاحظ في القبطية التقارب الفونطيقي الواضح بين كلمتي "جوبي" و "جوف". وقد تم الربط بين "ثوفي" الهيروغليفية وبين نبات (صوف البحر) المعروف ( Wd., 438). ويقول المصرى القديم في الحكم "إحترس من أن يخط قلمك على البردي ما يسيء للغير حتى تكسب رضا الإله وتقدير الناس". الله الناس". المسرى القديم المسرى المسرى المسرى القديم المسرى المسرى القديم المسرى المسرى

#### شرموطة

يُفهم المثل لأول مرة بطريقة غير صحيحة ، فيذهب الظن المرأة الداعرة. ولكن المقصود في هذا المثل بكلمة "شرموطة" هو (الخرقة البالية) ، أي لا تستهن بخرقة بالية ملقاه على الكوم فربما كانت في يوم ما قطعة من ثوب ثمين فاخر. وكلمة شرموط هي في الأصل كلمة مصرية قديمة "خعرموت" ، وهي مركبة من ٩٥ على "خعر" بمعنى (جلد) (جلد) (Černý., 250) ، ومن هم هم الحد ميت). وقد تحوات

ولا شرموطة ع الكوم إلا لما شافت يوم

الكلمة في القبطية إلى به بهري "شارموت" ، فهي مركبة من مهمهي "شار" في اللهجة الصعيدية بمعنى (جلد) (. Sp.) ، ومن عن بعوت" بمعنى (ميت) (. Sp.) وكثر السباب في هذه اللفظة يكون للمرأة سيئة السمعة بعد أن تضاف للكلمة تاء التأنيث ، فيطلقونه العامة على المرأة الداعرة. والتعبير المصرى القديم (جلد ميت) هو أنسب تعبير للداعرة ، فهي تمتهن هذا العمل وهي بلا أحاسيس ، وهو على ما يتفق أيضاً مع تسمية الخرقة البالية أحاسيس ، وهو على ما يتفق أيضاً مع تسمية الخرقة البالية "بشرموطة" فهي مجازا "ميتة" أي بالية وقديمة.

#### صبت

الصيت ولا الغني

هذا المثل معروف ، وهو يدل على ان الشهرة تكون احياناً أفضل من الغنى. وكلمة "صيت" كلمة قبطية CONT "سويت" باللهجة البحيرية و COEIT "سيت" باللهجة الصعيدية CAIT "سايت" باللهجة السمعة) (ق ل). فنقول أيضاً "ذاع صيته" بمعنى (إنتشرت شهرته). والتعبير السابق قديم شكلاً وموضوعًا ، فقد استخدم المصرى القديم طبيعة الريح متمثلاً في الشراع المتعبير عن السرعة ، فقال المحتوي المحتوية المحتوية المحتوية المحتوية المحتوية المحتوية المحتوية المحتوية ومنها إشتقت الكلمة المحتوية الصلاح جاهين بمعنى (شهرة) (GS.) . وفي صورة غنائية لصلاح جاهين بعنون "المكن"

نجد تلك الأبيات التي يخاطب فيها الصلب قائلا:

یا صلب یا مصه ور سحرک عجیب مشه ور یا صلب یا سایع صیتک بعید رایح

ورد

## لا تخلى ندى الورد يفوتك ولا طل بابه ينزل عليك

تعتبر هذه العبارة من النصائح ، ولكنها جرت مجرى الامثال. ومعناها : لا تبت في شهر بابه في العراء فينزل عليك الطل ويضربك لأنه من أشهر الشتاء ، ولا يفتك ندى



الورد ، أى اخرج فى الصباح زمن الورد وذلك فى توت ، أى أواخر الصيف ، واستنشق النسيم العليل. وهناك مثل آخر عن الورد يقول الجل الورد ينسقى العليق"، ومعنى

المثل أنه بسبب جمال الورد وحب الناس له سيسقى العليق - وهو نبات متطفل - رغم أن القصد ليس ارواته ، والمثل كناية عن الشفعة. وتحدث كثير من الشعراء العرب في أشعارهم عن الورد والورود ، وغنى أغلب الفنانون الورد ، فشدت أم كلثوم "الورد جميل" في لحن رقيق لزكريا أحمد ، وشدت ليلى مراد "مين يشترى الوود منى" في لحن رائع لقصبجى. ومن أغانى صلاح جاهين التى أكثر فيها من ذكر الورد ، أغنية باسم "قطار الجنود" يقول فيها:

يا مدندش بالورود ورد بلبس جنسود ورد معطر بسارود ويفتح ع الحسدود مطرح ما تقوم يقوم تجسرح وقت اللمنووم

يا وابور الساعة حداشر من بره ورد ، وجوه ورد وله عطر تانى ورد يفوح فى المعارك ورد ربوسع الحرية ورد وله شوكة قوية

أما كلمة "ورد" كما وردت بمعجم شبيجل برج الاشتقاقى ، فهى كلمة مصرية قديمة احماً المعاهد وأصبحت فى القبطية معود" (Sp., P171). وهى اللفظة التي ظلت فى العامية كما هى.

## نشفت الترعة وبانت زقازيقها

يقال المثل بطريقة أخرى أيضاً "تشفت البركة وبانت زقازيقها" ، ولكن ما هى الزقازيق؟. كنت وأنا صغير إذا نفخت بالونا ثم أكثرت فى النفخ حتى انفجر وتطاير الى أجزاء صغيرة ، أخذت واحدة من القطع المنتاثرة وأمسكتها بكلتا يدى مقربًا إياها من فمى ثم (أشفطها) داخل فمى لأصنع بالونا صغير لا يتعدى قطره البوصة ، ثم يُربَط هذا البالون بخيط ويسمى "زُقريقة". وأظن أننا كنا نسميها كذلك لأننا كنا نستخدمها فى إصدار صوت (زقرقة) عن طريق تحريكها على أسناننا فى حركة بندولية فتصدر صوت شبيه زقازيق

بزقزقة العصافير. ولما كنت أسمع هذا المثل قديمًا ، كنت أتعجب متسائلاً: ما علاقة الترعة بالزقازيق؟ ولكنى عندما بدأت أسأل قالوا لى أن الزقازيق هى صغار السمك. ولا عجب إذن أن نعرف أن الكلمة "زقازيق" هى فى الاصل كلمة قبطية فى صيغة الجمع XEKXIX "چاكچيق" وتعنى (صغار السمك) والحرف x "ج" فى القبطية يتحول الى "ز" فى العامية المصرية لذا أصبحت "زاقزيق" بعد تفخيم حرف إلكاف. والمثل يضرب الشيء الذى عندما يزول ما يستره يظهر ما يبطنه من طيب أو خبيث. ولما كانت صغار السمك يظهر ما ياطنه من طيب أو خبيث. ولما كانت صغار السمك الخست.

## يديكي فرخة وتلتميت خُم

الفرخة عند العامة هي الدجاجة ، و المقصود بالخم مكان مبيت الدجاج وهي كلمة مأخوذة من الهيروغليفية كَ هُ هُ فَحْم" الخم" الذما التي كانت تعنى في الأصل (مقام ، ضريح) (Gr., 584) ثم استخدمت لأماكن تربية الدجاج وما شابه. والمقصود بالمثل هو : ما فائدة كثرة الأماكن إن لم يكن هناك ما يملؤها!. ووردت أمثلة كثيرة بها لفظة "خم" منها "ما عادش في الخم ريش لا مفصص و لا بلا تفصيص" ، وكذلك المثل "ما تلتقيش البيضة إلا في الخم العفش" ومازلنا نقول "فلان خم نوم" كتعبير مجازى بمعنى أنه (مصدر النوم).

## يحط الحبأ و النبأ وشوشة أمه في الطبق

كنت كلما أسمع هذا المثل أضحك ، لأننى كنت أتخيل أمه كالدجاجة التي قطعت شوشتها ووضعت في طبق. وهذا المثل من الأمثال الغريبة التي يعسر فهمها ، فمن هو الذي يوجه إليه الكلام؟ ، وما هو الحبأ؟ وما هو النبأ؟ ولماذا لابد له أن يضع شوشة أمه في الطبق؟. وعند سؤال أجدادنا الريفيين فسروا لي هذا المثل قائلين : يقال هذا المثل عندما يتقدم شاب لخطبة فتاة ، فيكون الشرط المطلوب منه هو أن يقدم ثلاثة أشياء في الطبق هما : الحبأ وهو (المحراث) ، والنبأ وهو (الذهب) ، وشوشة أمه وهي (شعرها) ، وهو تعبير رمزى يشتمل على ثلاثة عناصر أساسية لابد أن تكون في العريس وهي: العمل متمثلاً في المحراث ، ورغدة العيش متمثلة في الذهب ، وموافقة الأم في شعرها. وإلى هنا يكون المثل مفهومًا ، ولكن ما أصل تلك الكلمات الدخيلة على اللغة العربية؟. لنا أن نعود إلى مصر القديمة لنعرف أن الحبأ هو كلمة مصرية قديمة أصلها محالاً " هب" وتعنى (محراث) (Gr., 579) وتحولت في القبطية ABB م "هبا" ( 226) وأصبحت في العامية "حباً" ، والنبأ هي كلمة مصرية قديمة أيضًا أصلها من "تبو" أو الألاح "تبو" بمعنى (ذهب) (Gr., 573) وتحولت في التبطية novh توب" ( 75) ثم في العامية "تبأ" ، أما كلمة شوشة فريما أصلها الكلمة المصرية القديمة هَ اللَّهُ اللَّهُ الْجَاجِا" بمعنى (رأس ، قمة) ، والتي تحولت في القبطية إلى xwx "جوج" (Sp., 283) ومنها "شوشة" في العامية.

### شلشل جات العدوة تتشلشل بطرحتها

والمثل كاملاً يقول: "جات العدوة تتشلشل بطرحتها تبكى بحرقة من كتر فرحتها". فى الأرياف ترتدى المرأة قطعة قماش سوداء على رأسها تسمى (طرحة) ، وعند دخولها على مأتم فإنها تتزع تلك الطرحة من على رأسها وتضعها خلف العنق وهي تحركها بكلتا يديها في حركة بندولية عنيفة وهي تصرخ بعبارات تنعى فيها المتوفى. ويقولون أنها "بتتشلشل" ، وهذا التعبير من الكلمة القبطية بهيميري الشولشل" بمعنى (يهز في منخل ، ينخل) (Cerny. P241) ثم استخدمت فيما بعد للتعبير عن هذا الفعل. والمثل معناه أن المرأة اذا كانت من الأعداء فهي في شدة السعادة رغم ما المرأة اذا كانت من الأعداء فهي في شدة السعادة رغم ما المواذرة في الأحزان بينما هو فَرح في داخله لما أصاب المؤلدة في الأحزان بينما هو فَرح في داخله لما أصاب

## تملا بالهروَّة تقل بالمروَّة

الهِروَّة عند أهل الريف هي الطعام ، المروة هي النشاط والعمل والحركة. والمثل معناه (من يملأ بطنه بالطعام ،

يحل عليه الكسل ويصير بليدًا). ويشبه هذا المثل عند العرب المثل القائل "المعدة بيت الداء". أنما أصل كلمة "هروءً" هو الكلمة المصرية القديمة حد المحرف" بمعنى (طعام) ، والتى تحولت فى القبطية peore "هروة" باللهجة الصعيدية (Sp., 242) ، أى أن المثل يقول "تملا بالطعام نقل النشاط".

## إعمل حساب مريسي وان جات طياب من الله

المريسي هي الريح الجنوبية ، وهي مكروهة عند النواتية. أم طيَّاب فهي الربح الشرقية وهي مرغوبة عند النواتية. والمثل معناه أن يتوقع النوتي ربحًا جنوبية وهي الأسوأ ، فإن كانت شرقية فهي فضل من عند الله. والمثل يحث على التخطيط تحسبًا لأسوء وضع ممكن. ومن الامثلة التي وردت بها نفس لفظة "مريسي" المثل القائل "المريسي يرمي الريس محل ما يكره" ، كما نجد التعبير الذي كان يقوله الأطفال "يا هوا يا ماريسي نشفلي قميصي". أما أصل كلمة "ماريسي" فهو كلمة مصربة قديمة مركبة من "1 "ربسي" بمعني (جنوب) ومن ه "م" وتعنى (من) فتعنى (من الجنوب ، جنوبي) ، وقد تحولت اللفظة في القبطية إلى марис "ماريس" بمعنى (قبلي أو جنوبي) وتجدها مركبة أيضا من Att "ما" بمعنى (من) ، ومن PHC "ريس" بمعنى (جنوب). أما كلمة "طيَّاب" فدعنا نعود لمصر القديمة ، فنجد: ١٠٥٠ أما "يابت" بمعنى (الشرق) ، ومنها ١٩٠٠ "يابتي" بمعنى (شرقي) طيًاب

، وعند وضع أداة التعريف ﴿ ثَا" تصبح ﴿ اللَّهُ ﴿ ثَا" تصبح بِهِ اللَّهُ ﴿ ثَا الْفَاطِيةُ لِيَابِتَ" بمعنى (الشرق) (Gr., 550) وابعد وضع أدة التعريف تصبح † teie "تيابت" ، وهي التي تحورت إلى "طيًاب" في العامية بعد إضافة أداة التعريف العربية الى القديمة.

## من عطس ما فطس

فطس

ial is

يضرب هذا المثل في مدح العطس ، لأن العطس ينقى ما احتجز بالرئتين. وربما يضرب المثل لحق الإنسان في الترويح عن نفسه. وما يهمنا في هذا المثل هو كلمة "عَطَس" ، فهي كلمة مصرية قديمة ٥٥ ع السلام على وتترجم sneeze بمعنى (يعطس) (Černý, 10) ، ونلاحظ في الكلمة صورة مخصص أنف على التعبير عن كينونة الكلمة.

## طبق كنافة ووراه آفة

ومعنى المثل مجازى ، فهو يريد أن يقول أن الكلام المعسول أحياناً يتبعه هدف غير نبيل. وكلمة كنافة أصلها مصرى قديم ٥٠ هـ سُسُ "خنفو" بمعنى (نوع من الخبز) كما تترجم (Fr 192). والتى يقابلها فى القبطية «Кельфить» "كانافيتان" (Sp., 226) ، وهناك اقتراح أن الكلمة القبطية ربما تكون دمج للكلمتين ش المحاصية المحاصية واتو" على

اعتبار أن "لِتو" تعنى ashes (٢٠ , Černý, ٢٠). وقد بحثت عن باقى الكلمات التى تنطق "انتو" والمتاحة بالمراجع التى معى فوجدت همال همال التو" بمعنى (ثائر ، متمرد) ، فوجدت همال "لتو" بمعنى (صعوبات ، معوقات) (٥٠٠ (Gr., ٥٠٠) أما أو هما أو همال همال همال الخيرة لصار المعنى القبطى يقابل (الخبر السرى) ، وهو مجرد احتمال يحتاج لمزيد من الدراسة لأنواع الخبز في مصر القديمة.

#### شمعة

#### داری علی شمعتك تقید

يقال المثل بطريقة أخرى "من دارى على شمعته نارت" ، والمقصود بالمثل معروف ويفسره ماورد عند الاسلام "استعينوا على قضاء حواتجكم بالكتمان". وما يهمنا في المثل هو كلمة "شمعة" ، فهي كلمة مصرية قديمة وردت "شمعة" أو على تجمحت" وترجمت أو المحرد المثل يقول "شمعة الكدّاب ما تتورش" ، ويقول المصرى القديم "من يحاول أن يمسك الشمعة من شعلتها يحرق يده".

#### کانی مانی

## لا تقولی کانی و لا مانی و لا دکان الزلیانی

تقال هذه العبارة كنوع من التعبير عن "كثرة الثرثرة بلا طائل" ، أى تقال عند الرغبة في معرفة المفيد من الكلام مباشرة. وهناك في الصعيد أغنية شعبية نقال عندما تريد الأم أن تدلع ابنتها ، فتقول وهي تهزها:

> کبسبرت بنی وهاجسسوزها وکمشی وراها واوسوسهسسا ولجولها إن جلّك كانی و لا مانی لمی خلاجسساتك وتعسالی

لما أصل كلمة "كانى" هو الكلمة المصرية القديمة <sup>0</sup> مس "قنى" بمعنى (سمن) ، والتى صارت فى القبطية وتعنى "كانى"، وجاعت كلمة الملال "مانى" فى القبطية وتعنى (عسل). أما دكان الزلبانى فهى إضافة تفسر معنى "كانى ، مانى" إذ يوجد فى هذا الدكان السمن والعسل وما شاكلهما من الفطائر التى يدخل فى صناعتها السمن والعسل. وربما جاعت كلمة "زلابية" من التركية "زلوبية" أو من الأرامية "زلوبيا".

مِن سلَّم سلاحة حُرِم قَتله

معنى المثل أن من أبدى الطاعة لا يقتل ، ويضرب المثل لعدم أيذاء من ترك المقاومة. وكثيرًا ما نسمع في الأقلام البوليسية العبارة "سلَم نفسك وأرمى سلاحك". ولكن ترى هل كلمة "سلّم" كلمة عربية مأخوذة من "السلم" و "السلام"؟. في مسم

الواقع لا ؛ فالكلمة موجودة كما هى فى الهيروغليفية والعبرية ؛ فنجدها فى الهيروغليفية مَنْ هُمْ اللَّهُ اللَّهُ السّرم" ، ومنها فى القبطية بهوكاله السّلم" وهى حرفيًا (يغمد سلاحه) والتى أقترحها بروجش (٢٤٠٠).

نوتى

## زى النوتى الغشيم تقله ع الخشب

النوتى هو من يركب البحر ، والغشيم هو الحديث العهد بالعمل الذي يعمله أو الجاهل بعمله ، ومعنى المثل أن النوتى الجاهل يكون ثقلا على السفينة بلا فائدة. يضرب المثل فيمن لا يقتصر وجوده على عدم النفع بل يتجاوزه إلى الضرر. أما أصل كلمة "نوتى" فمصرى قديم ؛ فكانوا يقولون المسلمات "توى" بمعنى (مياه ، فيضان) ومنها "بوء" ، ومنها "النوتى" أي من يركب البحر ، وقد انتقلت الكلمة إلى اللغات المختلفة ؛ فثى الفرنسية nauta "نوتا" بمعنى (ملاح) ومنها إلى اللغات المختلفة ؛ فثى الفرنسية nocher "وبحر) ، وال لا الأنجليزية المعنون "بوء في العربية.



# الفصلالثانى

المفزو لأسك العامية



#### المفردات الباقية من حضارة مصر القديمة

لقد تأثرنا كأحفاد للمصريين القدماء في عادتنا وتقاليدنا وتعبيراتنا ومفرداتنا. وبالتالي فإن أغلب المفردات العامية نجدها مأخوذة عن أصل مصرى قديم بنفس حروفها أو مع تحوير طفيف أحيانًا. ونجد ذلك حتى في أغانينا ، لذا ظل مصرى اليوم عبقريًا كأجداده في كل تعبيراته ومفرداته. ولنأخذ مثال نتأمله وهو جزء من هذه الأغنية الشعرية:

سحب رمشه ورد البـــــاب .. كحبـــل الأهداب نسبت اعمل لقلبى حجــــاب .. وقلبـــــى داب رموشه تميل على خده زى الجنــاح .. رفوف على ورده

هذه الصور الشعرية الرائعة التي خطها العبقرى عبد الفتاح مصطفى بمصرية شديدة ولحنها عبد العظيم عبد الحق للصوت المصرى الأصيل محمد قنديل. اليست هذه الصورة المصرية شديدة الأصالة هي أكبر دليل على بقاء أثار حضارة مصر القديمة في لغنتا وشعرنا!!. لقد تخيل الشاعر أن لرمش من الطول حتى أنه كان يخرج من الباب ويعوقه عن غلقه ، فسحب رمشه ثم أغلق الباب وهذه المبالغة الشديدة نجدها أيضاً عند المصرى القديم في أغلب تعبيراته كما سنذكر لاحقاً. ثم نجد التعبير "تسبت اعمل لقلبي حجاب" اليس الحجاب هو نوع من التمائم المصرية القديمة. هذا غير الكلمات لمأخوذة من الهيروغليفية مثل "رد" ، "زى" ، "رفرف" ، "ورد" . الخ. لذا دعونا نغوص معا لنبحث في بحر اللغة عن كنوز المفردات العامية المأخوذة من المقدرية القديمة:

اتخنق

#### أنا اتخنقت من قعدة البيت

نعرف أن كلمة "يخنق" تعنى فى العامية ما يقابل "يشنق" ،
ولكن لماذا ربطنا بين كلمة "يخنق" وبين "المنزل" ، ستقول أنه تعبير مجازى ، سأقول لك أبدًا ، إنه لفظ مصرى قديم الله أسما "خنر" ثم خُفف ك السباس "خنى" بمعنى (يثيد ، يعتقل ، يسجن) أى (يتيد حرية أو يخنق معنويًا) ، لذلك دعوا السجين الله المحالية المن "خنى" أى (مقيد الحرية) ( .Gr., ) (585). واللطيف فى الموضوع أن السيد جاردنر قد ترجم تلك الكلمة على المحرية البيت" بمعنى (الحريم ، السجن) وهنا تتضح العلاقة بين "قحدة البيت" و"الخنقة".

أمنوت

# فين الأمنوت إللي هنا؟

كلمة "أمنوت" هي كلمة أكثر معروفة أكثر عند الأقباط ، فهم يدعون "البواب" بلفظة لم أسمعها أنا شخصيًا قبل وهي "أمنوت" ، ولكني عرفتها من الصديق الفاصل الأب وديع أبو الليف الذي له جنور صعيدية أيضنا ، حيث قال لي أن الأمنوت تعنى مايشبه الغفير أو المستول عن الحراسة ثم أطلقت على الخادم الكنسي بصفة عامة. وبالبحث عن الكلمة وجدت أصلاً "" "منتى" (سمنى (بواب ، غفير) ، وهي التي أصبحت في القبطية تعمد (بواب ، غفير) ، وهي التي أصبحت في القبطية تعمد "أ" في العامية لتصبح "أمنوت". والجدير بالذكر أن تلك

المهنة كان يعتبرها المصرى القديم (عمل الضعيف أو المريض) وذلك لوجود مخصص الرجل الضعيف أهو الذي يأتي مع كلمات المرض والضعف فنجدها في كلمة ألم المرض المرض والضعف فنجدها في كلمة أنهم اعتبروها مهنة بسيطة لوجود عصفور الشر حالذي يدل على (القلّة والمرض والضعف). وربما يزيدني تأكيدا وجود الجذر حاسة "من" بمعنى (يمرض ، يعاني من مرض) فيما يقولون حالات المرض في فخذه).

# بُقُها عامل زى الأتومة

أنومة

هذا التعبير يقال للدلالة على الثغر الضيّق. والأنوم هو نوع من السمك في النيل ، وهو إذا كبر سمى بياضاً. والكلمة أصلها مصرى قديم ⊶ ﷺ إنه" بمعنى (سَمَك) ، وتحولت في القبطية ٨٠٥١١ "أنوم" (Gs., 5) ثم في العامية المصرية "أدمة".

# زى الجمل ما يبعيعش

المعروف ان الجمل من الحيونات المساكرة التسى تتحمل الإساءة حتى تحين الفرصة للإنتقام ، ونقول "فلان طيب، دايماً يبعبع باللى فى قلبه" أى (يخرج ما فى قلبه). أما أصل كلمة "بعبع" فهو الكلمة القبطية AEAE "بابا" بمعنى (يخسرج،

يقذف) ، أو BAABE "بابا" بمعنى "يفضيي سراً" من المصرية القديمة أو الله المساوية القديمة أو الله المساوية المعنى المساوية المعنى المناسبي المعنى المناسبي المعنى المناسبي المعنى المناسبي المناسبية المناسبي المناس

يا جمل ما تبعبعشي تاكل كتير ولا تشبعشي وعملنا الطيب ما نفعشي وإدلَّع يا جمل حمدان وجملنا بعبع يانيا وحيدبحوني في المسلخانة حملي تقيل يا مولانيا وإدلَّع يا جَمَل حمدان

# تروح تجيب الطلبات وتنك جاى

"تلك" كلمة غريبة على اللغة العربية ، ولكنها شهيرة جدًا في لغتنا العامية. ولكن ما معنى "تنك" هذه؟! إنها الكلمة القبطية مهم" "تى "نو" بمعنى (الوقت). فالكلمة مركبة من † "تى " وهي أداة تعريف ، ومن ٢٥٣ "تو" بمعنى (وقبت ، زمن) وهي من الكلمة المصرية القديمية ٥٩٥ " " "و" بمعنى (وقت). ومن هنا يكون معنى التعبير "تنك جائ" أي (لوقتك تأتى) أو (حالاً تأتى). وفي اللغة الانجليزية جاء" أي (لوقتك "ناو" بمعنى (الآن) ، وترادفها ٣٣٣ "بين" اليونانية ، وأيضنا "nunc "نونك" الليونانية ، وأيضنا

تنك

جونة

2

حشم

#### رايحين الجونة

#### دودة الحرير

يقول العامة على الزهرة "حريرة" ، ويقولون دودة "الحرير". والحرير هو لفظة قبطية ٤٩μ٩٤ "هريرا" مأخوذة عن الكلمة الهيروغلينية آلا علي عامرت" بمعنى (زهرة) (Hr., 165).

# عنده خدّم وحشم

#### ياخبر !! معقولة !!

ليست كلمة "خبر" الواردة في ثلك العبارة عربية من فعل (يخبر) ، ولكنها في واقع الأمر كلمة تعجب من المصرية القديمة صحادة ، عمل المعنى (معجزة ، عمل

اعجازى ، عجب) ، وهى التى تحولت فى القبطية إلى سيدية (Sp, 203) ، وهى



مازلت مستخدمة إلى الآن في الصعيد ، فتجد خالتك أم حسين تشتكي لأم محمود قائلة "حالتي والله عجيبة يا أم محمود ، شبار على شبار" بمعنى (عجب على عجب).

# خُد هذا لما أقولك

ما معنى "خُد"؟ هل أصلها الكلمة القصحى "خُذ"؟ ، ولماذا لا نقولها إلا مع تعالى؟ فنقول "خُد تعالى هنا". من هذه الأسئلة يمكنك أن تتوقع أنها تعنى (تعالى) ، وتوقعك فى محله ؟ فهى كلمة هيروغلينية ^ كات ........ "خند" بمعنى (يخطو ، يذهب) ، ويقابلها فى القبطية بهسرو "خونت" فى اللهجة البحيرية بمعنى (يقترب) (Černy, 289). أى أن معنى "خُد هنا" تعنى (اقترب لهنا) ، "خُد تعالى" تعنى (اقترب تعالى).

# مش هفتح خشمى واصل

فى الصعيد يدعون الغم بـ "الخشم" أو "الحنك" ، فيقولون "اقفل خشمك" بمعنى (أغلق فمك). والكلمة أصلها مصرى قديم ؛ فهى فى القبطية على القبطية خاشم" وهى مركبة من على خاش وهو ظرف مكان بمعنى (تحت) ، ومن على على

"شام" من عهيه على الشولم" بمعنى (يشم ، الشَم) من المهيروغليفية ﷺ "خنم". إذن معنى "خشم" هو (ما تحت الشم أى الأنف).

#### خيال

#### ده حقيقة ولا خيال

الخيال عند العامة هو ظل الشيء على الأرض بسبب الضوء ، كما يعني أيضًا وهم أو تصورً. وتستخدم اللفظة



أحيانًا للتعبير عن الصورة ، فنقول "شفت خيالى فى الميه" بمعنى (رأيت صورتى فى المياه) أو بصورة أدق (إنعكاس

صورتی). وکلمة "خیال" هی کلمة مصریة قدیمة مرکبة من هرو تخا" بمعنی (مرآة) هر تخا" بمعنی (مرآة) و تحولت فی القبطیة  $3 \times 10^{\circ}$  "یال" (Sp, 24) ، أی أن الكلمة تعنی (أمام المرآة) بمعنی (صورة).

#### دهوتي

# یا دھوتی یا خرابی

هذا تعبير مشهور ، فإذا حلت مصديبة بسامرأة قالت "يسا دهوتي" ، ونحن نفهم ضمنًا أن هناك مصيبة ، لكننا لم نفكر أبدًا في المعنى التفصيلي للعبارة. أما تفسير كلمة دهسوتي يتضمح من الكلمة المصرية القديمة عصد الكلمة المصرية القديمة عصد الكلمة المصرية القديمة عصد الكلمة المصرية القديمة المحديدة المتيسات" والتى تحولت فى القبطية +90 "هوتى" بمعنى (خوف ، رعب) (251 (Sp. 251). وعند إضافة أداة التعريف تصبح "دهوتى" ، وكما نلاحظ أن الكلمة كانت مؤنثة فى اذلك يقولون "يا

# سحل لو سمعتك بتقول كده تاتي هسطك

كنت أسمع هذه العبارة من جدى رحمه الله ، فكان يقول لأى شخص يتفوه بألفاظ نابية "هسحلك". وهى نسبة الى (المسحل) الذى يدعوه البعض (المبرد) ، وهو قطعة من الحديد بها شرشرة غائرة يستخدمها الحداد فى تنعيم الحديد أو النجار فى تنعيم الخشب. وكلمة "مسحل" هى فى الأصل كلمة قبطية وردت ٢٨٥٥عه "مسهول" فى اللهجة الصعيدية ، ووردت ٢٨٥٥عه "ماهسول" فى اللهجة البحيرية بمعنى (مبرد) (Sp. P65).

# سعر الدولار كام انهاردة؟

يطلق العامة لفظة "سعر" على الكلمة العربية "لمن". والكلمة دخيلة على اللغة العربية. فنجد فى اللغة المصرية القديمة ما عد ما اللغة العربية وردت فى القبطية إلى عدم إلى الله الله العربية وردت كما فى الهيروغليفية الله الله الله (Sp. 204).

#### يشخط وينطر

الشخط عند العامة هو (الإعتراض على عمل عن طريق اصدار صوت عال). وحتى نعرف معنى كلمة "شخط" دعونا نعود للجذر المصرى القديم ، فنجد السلامي "شنث" أو وعند وضع "خت" بجوارها يصبح التعبير "شنت خت" يعنى (يطرد الغضب ، يشخط) ، وقالوا "شنت خت ن" : يشخط في (شخص) (Gr., 595) ، ومن هنا نجد أن الكلمة العامية "شخط" هي في الأصل الكلمة "شنت خت" بعد ضغمها معا لتصبخ "شخط" أو "شخط" .

#### شم النسيم

شم النسيم

يظن البعض أن تعبير "شم النسيم" مركب من كلمتين عربيتين ، والواقع أنه عيد مصرى قديم كان يسمى فى القبطية معناه (حديقة القبطية معنى (حديقة ، القبطية من الهيروغليفية المعنى (حديقة ، ومن أداة الإضافة أن "إن" من الهيروغليفية المعنى (حشيش ، ومن أداة الإضافة أن "إن" من الهيروغليفية السيم" بمعنى (حشيش ، أني" وهى أداة تعريف ، ومن عداى "سيم" بمعنى (حشيش ، نبات) من الهيروغليفية الله الله اللهيم (حشيش ،

شمشم

شنف

#### بيشمشم على حد يسلفه

واضح أن هذا التعبير يعنى أنه (يبحث عن شخص يقرضه)

ه فلاشك أن كلمة "يشمشم" تعنى (يبحث). ولكن من أين
جاءت تلك الكلمة؟ هل هى تكرار لكلمة "يشم"؟. فى الواقع
لا، فهى كلمة هيروغليفية صرف مسلط على الحرف "جمجم"
بمعنى (يتحسس ، يحاول إيجاد) فهى تكرار لكلمة هاجمح" "جمجم"
"جمى" بمعنى (يجد). ثم تحولت الكلمة الهيروغليفية "جمجم"
فى القبطية إلى عد 601466 "شمشم" والتى تعنى (يحاول إيجاد)

# حط كيزان الدرة في الشنف

# ب سيبه في حاله

تَترجم هذه العبارة العامية بمعنى (أتركه لشأنه) ، ولكن مما هو ثابت أنه لا يوجد في اللغة العربية لفظة "سيب" ، فالكلمة

لصلها مصرى قديم من ⊙□ سبى بمعنى (يتبقى) فى الحساب (Gr., 589). فنقول "سيب اللى فى ايدك" بمعنى (أتركنى وشأنى).

#### صفرا

يعيد عنك عنده حمى صغرا
الحمى معروفة ، ولكن لماذا صغراء؟ فى أن الحمى تعنى
الصغرا ، لأن كلمة ﴿ ٥ - السرف" فى الهيروغليفية تعنى
(حمى) (Fr., P.236) ، وقد تحولت بالميتاتيز إلى "سفر" ومنها
العامية "صفرا". وإلى هنا لم ينته الموضوع بعد ، فكلمة
"حُمَّى" نفسها كلمة مصرية قديمة أيضنا ألم المحلّ السممت" بمعنى (حُمَّى ، حرارة) ، وتحولت فى القبطية إلى

#### صير

هذه الكلمة غير مشهورة في الحضر ، ولكن من له جــذور صعيدية سيعرف أنهم يدعون الشيء شديد الملوحة (صــير). فيقولون "الأكل ملحه صير" بمعنى (زائد الملح) ، ويقولون "ده الشيء الفلاني مالح صير" بمعنى (شــديد الملوحــة). والكلمة أصلها مصرى قديم (محده الله السير" وظلــت فــي القبطية كما هي cip "سير" بمعنى (شــديد الملوحــة) over أو زائد الملح (Gs., 12).

ده مالح صير زي المش

#### ضبّة

# خلاص قفلنا الموضوع بالضبة والمفتاح

هذا التعبير الرمزى يقال فى حالة عدم احتمال اى موضوع المزيد من المناقشة ، ففيه يتم تشبيه الموضوع بالباب الذى قد أوصد بالضبة والمفتاح. والمفتاح معروف ، ولكن ما هى الضبة؟. الضبة منتشرة لكثر فى وجه قبلى ؛ حيث يتم أغلاق الباب عن طريق قطعة من الخشب تدخل فى لسان خاص بها بحلق الباب تسمى الضبة ، وأحيانًا يكون هناك مفتاح حديدى لغلق الباب فى حالة ترك المنزل لفترات مفتاح حديدى لغلق الباب فى حالة ترك المنزل لفترات طويلة. وكلمة "ضبة" أصلها مصرى قديم حسل والحظ فيها بمعنى (مغلاق خشبى) للباب (Gs., 6) ونلاحظ فيها مخصص الخشب حب الذى يوضع ملحقًا بالإشباء المصنوعة من الخشب.

#### عترة

#### ده واد عترة

يطلق هذا التعبير عند العامة على الشخص (الجدع) كما يقولون ، أى الشخص الذى تجده فى وقت الشدة. فيقولون مثلاً "ده ولد عترة وتلاقيه ساعة اللزوم". والتعبير فى الأصل مصرى قديم من كلمة ألكا هي الأصل الأصل (توأم ، مضاعف) (5p, 253). والمعنى (توأم) تحيه معنى التلاصق ، والمعنى (مضاعف) فيه معنى التقوية أى هو (الصديق الذى يقوى). ولحل الأجنبي عند ترجمته للفظة

Š

لم يخظر على بلله أن يترجمها في كلمة ولحدة لأنه لا يعرف "العترة". يا لها من لغة رائعة !! فمازلنا نقول للأن عاوزين نبقى أيد واحدة" أو نقول "عاوز أحط أيدى في أيدك ونعمل الموضوع الفلاني" ، فلو تأملنا المخصص الملحق بالكلمة ألا ستجده يحكى في عبقرية عن تلك التعبيرات ، فهو صورة لشخص يضع يده في يد الآخر كناية عن المواذرة!!. وقد تحولت الكلمة في القبطية عهم عربة هاترا" ومنها إلى العامية "عترة". وقد دعا المصرى القديم كل ومنها إلى العامية "عترة". وقد دعا المصرى القديم كل كائنان مترابطان في تعاون بلغظة "حتر" فقال المراحي "حتر" بمعنى (زوج من الثيران) ، وقال علم حرورة فيما بعد إلى "حنتور" بمعنى (زوج من القبطية عسى عدورت فيما بعد إلى "حنتور" بعد مرورها في القبطية عسه عرور" (Sp. 253).

# قاعد تعك في أيه !!

عند العامة "يعك" تعنى يخرّب ، وعن المخرب أو الغير دقيق في عمله يقولون "عكّلك" ، فنسمع حوار شخص لآخر يقول بلاش تجيب النجار الفلاني أحسن ده عكّاك فوى". وعن التخريب يقولون "عكعكة". والكلمة أصلها مصرى قديم محيداً "أق" بمعنى (يهلك ، يدمر) (Gr., 250) ، وتحولت في القبطية AKW الكو" (Sp., 2).

# الفاس وقعت في الراس

أى حدثت الطامة الكبرى ، ويشبهه أيضنا "جات الطوبة فى المعطوبة". وأصل كلمة "فاس" مصرى قديم حمية "فس" وتحولت فى القبطية qwcr "قوسى" (Gs., 14). وفى أغنية لصلاح جاهين بعنوان "الأرض" يقول فيها:

الأرض قـــالت آه الفــاس بيجــرحنى رديت وأنــا محنــى آه منـــك انتــى آه الأرض قـــالت حن طيـرتنى فتـــافيت رديت وقلبـــى يئــن وأنا مين يجيب لى مغيت منـك ومن عشقــك ياللى عشــان رزقـك عمرى في يوم ما بَون

ويقول المصرى القديم في الحكم "ألق فأسك بعيدًا عن الشجرة التي تحميك بظلها وتطعمك بثمارها"

#### ده راجل فنجری

الفنجرى هو من ينفق أمواله ببذخ ، ويقولون الخلان ده فنجرى بُق" أى أنه يتكلم كثيرًا بدون فعل. وأصل كلمة "فنجرى" هو الكلمة القبطية фанжир "فانجور" وهي مركبة من هه قا" بمعنى (ذو) ، n "ن" اداة إضافة ، ومن ww

فنحرى

"جور" بمعنى (يبذر ، يبدد ، يشنت) من الهيروغليفية مرحم معول الله علم (Sp, 276).

# أرّح إلحق يا وله الفروجة قرحت م العشة

الغروجة عند أهل الريف تعنى الدجاجة ، وقزح تعنى جرى عندهم ، وهى كلمة مصرية قديمة ^ 1 ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ



بمعنى (يجرى) ، ثم تحولت فى العامية إلى "قرح" بعد تحول "ج" المصرية القديمة إلى "ز" العربية ، وبعد إضافة

حرف "الحاء" ربما للتقوية (Černy, 340).

# فَرْح قوس فُرْح

هذه العبارة تعنى تخوس ضوئى" ، وكما يورد قاموس شيرنى الاشتقاقى فإنه يرلدف كلمة "قُزَح" العربية بالكلمة المصدرية القديمة من مد المستقل التديمة من مد القبطية عدى (يشتت ، ينثر) والتى تحولت فسى القبطية عدى 60x المسوجة" (Cerny, 341) ومدن المعروف أن حرف "الهاء" القبطى يقابل "حاء" العربيسة ، وحرف "ج" القبطى يقابل "حاء" العربيسة ،

تعبير كثيرًا ما يُقال ، والمقصود به (جديد جدًا) ، ولكن ما معنى "لانج". يقول أيوب فرج ابراهيم في كتابه التحليل العام للغة العوام إن كلمة "لانج" هي كلمة قبطية ٨٨٣٨ "لانج" أو ره٨٨٨ "لأأونخ" ، وهي مركبة من ٨٨ "لا" بمعنى (كثير) ، ومن ره٥١٥ "أونخ" بمعنى (حياة) أي أن "لانج" تعنى (كثير الحياة). وجدير بنا أن نذكر أن كلمة ره٥١٥ "أونخ" مأخوذة عن الأصل المصرى القديم ٢ "عنخ" بمعنى (حياة). وهناك تعبير آخر يقول "جديد نوفي" ، نوفي كلمة مصرية قديمة أصبها حمدة "نفر" بمعنى (جيد) وتحولت في التبطية إلى ١٩٢٥٠ "توفي" في اللهجة الصعيدية والأخميمية (جد) ، أي أن أن معنى العبارة (جديد نوفي) ، أي أن أن معنى العبارة (جديد نوفي) هو (جديد جيد).

هودة

# إديني الهودة .. وإستنى على

وأنا طفل كِنتِ إذا الححت على أمى فى طلب ما ، قالت لسى "يا ولدى إدى الهودا" أو "إدى الرادا". وكنت أفهم أنها تعنسى (أصبر) ولكنى لا أعلم بالضبط ما هى "الهودا" أو مسا هسى "الرادا". وقد جاء الوقت وعرفت أن كلمة "هودا" هى كلمة قبطية وردت فى اللهجة الصسعيدية 30T6 "هسودا" بمعنسى (وقت) (Cr., 721b) ، وهسى مسأخوذة فسى الأصسل مسن الهيروغليفية المحالم الهيروغليفية الحالم الهيروغليفية المحالم الهيروغليفية الحالم الهيروغليفية الهيروغليفية المحالم الهيروغليفية الهيروغليفيفية الهيروغليفية الهيروغليفيفية الهيروغليفية الهيروغليفية الهيروغليفية الهيروغليفية الهيروغليفيؤليفية الهي

بمعنى (وقت) (Sp. 251) فيكون معنى "إدينـــى الهــودا" هــو (إعطنى الوقت).

هُوٰهُوا

# سيبه يِهَوْهُوْ زَى الْكلب

الهوهوة عند العامة هى (النباح) ، ويقولون "فلان بيهوهو" أى ينبح (مثل الكلب) ، وهناك المثل "الكلب ما يهوهوش الا عند بيته" تعبيراً عن جبن الكلب ، وهو اسقاط رمزى للتعبير

فى معجم شيرنى الاشتقاقى الآهـ الآهـ وحوح" وحوح" بمعنى (ينبح) ، وفى القبطية مهمهم بمعنى (ينبح ، يدمدم) (كوربر (Černý, 224) ، وفى معجم اقلاديوس لبيب مهمه واهف" أو همهمه واهب" بمعنى (ينبح) للكلب أو الذئب، وماذا البعض ينطق الكلمة كما هى فيقولون "فلان بيوحوح".

يتكب

# انت متكبنى ليه؟

معنى العبارة (إنت مستقصدنى ليه؟) ، ويقول العامة "فلان بيتكب علان" بمعنى (يتقصده). وإذا تأملنا فى معنى (الإستقصاد) نجده هو مضاعفة التركيز على شخص ما. والكلمة أصلها مصرى قديم من علم المسلم اللهجة المسلمينية. (يضاعف) (Gr., 596)، وتحولت فى القبطية £wæ كوب" فى اللهجة الصعيدية.



# 



# وحوى يا وحوى أيوحة

هذه أغنية يغنيها الأطفال في شهر رمضان وهم يمسكون الفانوس ويطوفون به في الشوارع يحركونه في حركة دائرية أثناء سيرهم قائلين: "وحوى يا وحوى أيوحة .. وكمان وحوى أيوحة .. رحت يا شعبان أيوحة



.. جيت يا رمضان أيوحة .. وحوى نضار وكمان وحوى نضار وكمان وحوى أيوحة". ولا شك أنه لا يوجد شخص في مصر لا يعرف هذه الأغنية ، فجميع أطفال مصر سواء مسلمين أو مسيحين ينتظرون هذا الشهر لما فيه من بهجة وعادات مصرية أصيلة لا توجد بأى شهر

آخر. ولكن ما معنى "وحوى"؟ ، وما معنى "ايوحة"؟. سيكون من الممتع أن نعرف أنها كلمات مصرية قديمة ، فنجد أن كلمة "وحوى" أصلها الكلمة الهيروغليفية  $1 \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$  "إعح" بمعنى (استمر) (46. [Hr., 46) ؛ أما كلمة "أيوحة" فأصلها الكلمة الهيروغليفية ( $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$  "إعح" بمعنى (قمرر) (67., 551) ، وتحولت في القبطية 301 "يوح" ومنها إلى العامية "ايوحا". ومنها يمكننا أن نقول أن التعبير "وحوى يا وحوى أيوحة" يعنى (استمر ايها القمر). فقد عالج "تحوت" عين القمر التي عادت بعد ان سرقها "ست" وعندئذ سميت "العين التامة" وكانت رمزا لقوة اله الضوء ، ومن ثم صارت تعيمه شعبية. وبعض تمانم العين لوجات لها ذراع تحمل علامة عنخ أو عصا من البردي كرمز يمثل " النماء " واستعملت العين لوجات كذلك باعتبارها حمايه ضد العين الشريرة.

#### رقيتك وأسترقيتك من كل عين رأتك

تقال هذه الجملة عندما يتوعك الطفل وتذهب به امه إلى أحد المشايخ الإعتقادها أن عينا قد أصابته وحينئذ يوعز إليها الشيخ أن تلتقط "ريحة" الطفل ثم يكتب لها حجاباً ويعطيها قليلاً من "الكسبرة" لتبخر بها طفلها ، ثم توضع "الشبة الزفرة" في النار ويطوفون خلال ذلك بالطفل المريض حول النار وهم يقولون:

"رقيتك وأسترقيتك من كل عين رأتك ولا صلتش ع النبى .. رقيتك من عين المررة فيها شرشرة 2 .. رقيتك من عين البنت فيها خست .. رقيتك من عين الراجل فيها مناجل".



اً أنظر مقطفات من الثار حضارة الغراعنة ، محرم كمال ، هيئة الكتاب ، صفحة 24

<sup>2</sup> الشرشرة: هي ألة للحصاد سعيت كذلك لأنها مشرشرة ، والمناجل جمع "منجل" هو ألة حصاد أيضاً ، فهو سيخ من الحديد يشبه الحربة.

ولعياناً تقول:

"من عين أمك لعين أبوك ، لعين الناس اللي حسدوك ، إن كانت عين مرة يبتليها بشرشرة ، وإن كانت عين راجل ، يبتليها بشراشر. يا قمية سا الخير عليكي ، فلان منكد رمي نكده عليكي".

وأثناء ذلك يصنع بعض الناس عروسة من الورق وتُتقب بالإبرة مع كل عبارة نقال ، ثم تأخذ إحدى النساء النار بعد أن تلقى فيها مليما وترميها من وراء ظهرها إثنارة إلى نبذ أذى العين. وما يحدث ما هو الا صورة مما كان يحدث في مصر القديمة في إسطورة الشيطان "عبيب" عدو الإله "رع" ، فكانت تتم نفس الأحداث بحذافيرها من حرق ورق البردى ، وذكر اسماء أعداء "رع" وصنع تماثيل لها منقوش عليها اسماؤها ثم تقنف على الأرض ويركلونها ثم يطعنونها بالرماح.

والأسطورة لها أشكال عديدة لا مجال لذكرها فيهمنا البحث اللغوى في كلمة "رقيتك". فإذا رجعنا إلى جاردنر وجدنا كلمة حم هـ آت "رق" تعنى (ينزع) ، ثم نجد "رق إب" تعنى (حسنة) وهي حرفيا تعنى (نزع القلب). فكأن كلمة "رقيتك" تعنى حرفيا (نزعت عنك العين). أما كلمة "إسترقيتك" مأخوذة من أله أن أسرق" بمعنى (يحرر) وتأتى بمعنى (ينفخ في). ومن هنا يكون معنى "رقيتك وإسترقيتك" هو (نزعت عنك العين وحررتك).

ومن نفس الجذر "سرق" جاء اسم الإلهه الم الم الم السرقت" هي إحدى الربات الأربع حاميات التوابيت وجرار الأحشاء المحنطة وكانت ذات صلة خاصة بحرارة الشمس اللاهبة. وتتردد الأشارات اليها في (كتاب الموتى) مع زميلاتها الأخريات الربات الحاميات الثلاث ؛ "إيزيس" و"تفتيس" و"تبت".

# حلقاتك برجلاتك حلقة دهب في وداناتك

هذه العبارة تقال في سبوع الطفل حيث تعلق في أذنه "حلقة إيزيس"<sup>1</sup> التي يسمع عن طريقها صبوت الرب وتعاليمه التي أولها طاعة الوالدين



خروجه إلى حياة الدنيا إلى المصريين القدماء حيث يعتبر الرقم 7 رقمًا مقدساً يرمز إلى الخلق ، فقد فسرت متون العقيدة بأن الروح تدخل فى الجنين فى الشهر السابع.

وقد ربط الفراعنة الكثير من عناصر الخلق بالرقم 7 المقدس ، لخلق الأرض فى سبعة أيام وطبقات السماء السبع وأبواب الجنة² والنجوم السيارة

ا فقرة من كتاب المرأة المصرية في عهد الغراعة ، الدكتور سيد كريم ، صفحة 70 2 بعد كتابة هذه الفقرة أرشدني لحد الأصدقاء أن للجنة شعقية أبو فب ، وأن لجهنم سبعة أبو فب راجع التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة ، شمس الذين لهى عبد الله بن أحمد بن لهى بكر بن فرح الأمساوى القرطبي 671هـ ، دار المناز ، صفحة 71 ، 73.

**قى تحرس** الشمس وعددها سبعة. وألوان الطيف وعددها سبعة وطبقات **السلم الموسيقى** وطبقات شبكة العين والعديد من الظواهر التى حوتها برديات حتون العقيدة.

ولقد لعب الرقم سبعة المقدس وما إرتبط به من عادات وتقاليد في الحياة ولي المينية من صلاة ودعاء وطواف وتراتيل ، وأيضاً في الحياة

لإجتماعية. بدأ في مصر القديمة وإنتقل منها م في جميع الشعوب والأديان كما تحول إلى رمز للتفاول والخير ، وإشارة للسلام أهدتها أ مصر للعالم أجمع فنجد لهذا الرقم مدلولات كثيرة في جميع الديانات.

ومن أشهر ما ارتبط بالعدد سبعة في مصر القديمة نجد السبعة عقارب التي ساعدت إيزيس ضد أعدائها. فبعد ولادة ابنها مباشرة اضطهدها "ست" فسجنها هي وابنها "حورس" في منزل ولكنها بمساعدة "تحوت" فستطاعت أن تهرب بإينها في ليلة ما وأن تُبعد ست عن طريقها بواسطة حماية سبعة عقارب تُدعى : "تنن" عليه و "بنن" مستلل و "مستت" مستلل و "مستت" هي أمانت" مستكم و "بنن" هي من و التنت المعارب للمعة يحتمل أنها تمثل برج الدب الأكبر حيث نجمي "إيزيس" و "سوثيز" الشعرى).

وقد دلت العقارب الثلاثة الأخيرة إيزيس على مدينة "بر سوى" والتى دعاها اليونانيون "كروكوديبوليس" ثم بعد ذلك على مدينة "طيبتى" المحالفة وهي (مدينة الربتين المرتديتين الصنادل) حيث تبدأ بلد المستقعات. وبينما كانت إيزيس غائبة في يوم ما لدغت "حورس" عقرب وعندما عادت أمه للمنزل وجدته يرقد على الأرض وعلى شفتيه رغاوى وقلبه قد توقف ولا توجد أي عضلة أو عضو من أعضائه متماسكاً فرغم حفظها له من "ست" ومن إمكانية هجوم أي كائن عليه من أحراش البردي إلا أن عقرباً لدغ الطفل فمات.

وبينما كانت إيزيس تتوح لوفاة ابنها حضرت أختها نفتيس ومعها الربة تفنوت ومعها الربة العقرب "سرقت" الم الم ونصحتها بأن تصرخ طالبة العون من السماء. وعندما فعلت ذلك اخترق صراخها عنان السماء ليصل إلى رع في قاربه ثم أوقفه وهبط تحوت بكلمات القدرة التي بعث بواستطها ابنها مرة أخرى وعادت له الحياة. وبعد هذه الأحداث مباشرة استعد حورس المئتم البيه أزوريس على هيئة "حورس المئتم لأبيه" ما المصريين وأجج عليه المصريين وأجج عليهم.

 وبالمثل كانت الإلهات الأربع تحمى أحشاء المتوفى ، وعلى ذلك كن يمثلن غالباً على صندوق الأوانى الكانوبية. وغالباً ما تضع سرقت العقرب فوق رأسها مثلما نجدها على صندوق الأوانى الكانوبية الخاص بالملك توت عنخ آمون وتمثالها إلواقف يحرسه.

ومن أشهر ما جاء فى العدد سبعة أيضاً هو "الحتحورات السبع". فإذا نظرنا إلى حتحور كما ذكرت فى النصوص المصرية نجد أنه من المستحيل على عابديها حصر أشكالها القائمة ، كما كانت هناك أشكال تبدو ذات أهمية عن الأخرى. وفى فترة مبكرة نسبيًا وُجِد أن هناك سبع حتحورات أصبحت من أشكالها الشائعة.

#### 1- حتحور ثيباي

وعرفت "ثيباى" فى النصوص المصرية القديمة 16 "واست" بمعنى (الصولجان) ، كما عرفت تحت مسمى المحالم المقدس عرفت أى (الحرم أو المكان المقدس) ثم أصبحت فى اليونانية "تيباى" و "ثيباى".

#### 2- حتحور هليوبوليس

عرفت هليوبوليس فى النصوص المصرية القديمة \$1 "ايونو" وهى المطرية حاليًا.

# 3- حتحور أفروديتوبوليس

 ووردت في النصوص القبطية детле "با أتبح" أو дтир "اتبح" فقط. وهي أطفيح حاليا.

#### 4- حتحور شبه جزيرة سيناء

#### 5- حتحور ممفيس

عرفت "ممفيس" فى النصوص المصرية القديمة ﴿ الله و تعنى (مدينة الجميز) وقد عرفت بعدة اسماء منها ﴿ آ الله المنف وفي القبطية "منف" ثم فى اليونانية "ممفيس".

#### 6- حتحور هيركوبوليس

هيركوبوليس هو الاسم الإغريقي لإهناسيا و هي إحدى مدن بني سويف وظهرت في النصوص المصرية القديمة و المسالي التحت القديمة و المسالية المسالية عسوت بمعنى (مقر الطفل الملكي) وتحولت في القبطية عسر "هناسي".

#### 7- حتحور كوسأى

عرفت كوساى في النصوص المصرية القديمة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وهي مدينة "القوصية" بمحافظة أسيوط حاليا وتعنى الرابطة أو المترابطة.

#### عصوا في تبات ونبات

قد يظن البعض لأول وهلة أن كلمة "تبات" هى اللفظة العامية للكلمة عربية (ثبات) وأن "تبات" تعنى (زرع أو جنة). ولكن لا يجب أن تؤخذ موروثاتنا الشعبية بهذه البساطة ونركن لأول خاطر يرد إلى الذهن. تصوضوع له قصة ، وحتى نفهم الموضوع من أوله لابد لنا أن نقتبس هذا هجزء من الفصل الخاص بالمرافقات للآلهة في الجنة لبدج الحيث يقول:



قدها يسمى "كتاب العالم الآخر" والآخر " والآخر " الدوات" قر العالم الآخر) إلى اثنى عشر قسماً كل منها يناظر ساعة من ساعات الليل. وقول طبقاً لكتاب "العالم الآخر" هو واد حق طويل ذو منحدرات رملية يقسمها -

ل شريطين متساويين - النهر الذي تبحر فيه مركب الشمس ومقسم إلى عرب عشر جزءًا تناظر ساعات الليل. وفي الجزء الأول أي الساعة الأولى

<sup>&</sup>quot;را**نح آلية النصريين ،** يدم ، ترجمة محمد حمين يونس ، مديولى ، مقتطفك بدءا بصفحة 183 "ترا**نح ضل الأ**لفظ العلمية من اللغة المصرية القيمة ، هيئة الكتاب ، جزء 2 ، سلح مقار ، صفحة 13

نجد جبل الغرب ك "جو" مقسوماً إلى قسمين بطول الجزء السفلى من المسار والذي يمثل مدخل "الدوات" إلى عالمنا هذا. في الجانب الأيمن نجد مقياسا على هيئة رأس ابن أوى أ وأخر على الجانب الأيسر برأس كبش كل منهما يعبده إله الجبل على "ست" وإله الدوات على "دات" وعلى اليمين نجد الآلهة الاثنى عشر للجبل وعلى اليسار اثنى عشر إلها الم الم الم الترو ست إمنتت" والتي تعنى أ (آلهة ست الأمنتت). وفي الوسط يوجد قارب الشمس الذي يتوسطه قرص شمس بداخله خنفساء والقرص محاط بثعبان ضخم مطوى وملتف بحيث يمسك ذيله بفمه.

وفى مقدمة القارب يقف الإله على "سا" وفى المؤخرة يقف الإله الله الحكامات السحرية. يتحرك القارب فى اتجاه بوابة مغلقة يحرسها ثعبان ضخم يقف على ذيله ويحمل اسم م الله الله ست" وهذه البوابة تمثل بداية الجزء الثانى أو الساعة الثانية وعندما يمر منها الإله تبكى كل القاطنات فى أحق "ست" وتصيح. وهكذا يظل رع يعبر من خلال البوابات ولكن بتفاصيل مختلفة من حيث شكله ومن معه بالقارب ومن يقابلهم من وحوش أو كائنات شريرة. كما أن التفاصيل تختلف أيضناً بين الكتابين المذكورين.

<sup>3</sup> توضيح من المؤلف أغظه بدج



الساعة السابعة من ساعات الليل

وفى الساعة السابعة وعندما يمر "رع" بالتمساح يسحره بكلماته فيصير عاجزًا طالما كان الإله يتكلم معه. ويطل ايزوريس المتوفى من باطن الأرض أسفل التمساح ويرفع رأسه بحيث يستطيع هو أيضاً أن يشاهد إله الشمس "رع" ، كما ينتهز الفرصة أتباع أزوريس وتتطلع إلى "رع" دون المخاطرة بأن يفنيها الوحش المسحور مؤقتًا.

وفى الساعة الثامنة نجد جزءًا مهمًا جذًا فى "الدوات" وهو مدينة تجلت نترو إس" على "كرات حيث يمر رع بقاربه ويجره آلهته بجرجيهات من الثعبان القدير "محن". وهو يرى الآلهة المنتوعة فى مراكزها وهولاه "الذين فوق رمالهم" ويخاطبهم فيخرجون من مآويهم السرية عندما يعر عليهم فينتحون الأبواب .. فى هذه الساعة نجد أن الآلهة والأرواح التى حلت ودفنت بطقوس سليمة هى فقط التى يتم العثور عليها ورغم أنها موتى لله فهم تقوم سريعاً وتبعث الحياة مرة أخرى.

وهكذا نخلص إلى أن التعبير "عاشوا في تبات ونبات" قد استعاره العامة على مدى الأجيال من هذه القصة ، فالكلمة "تبات" جاءت كاختصار لاسم المدينة "تبات نترو إس" ، وجاءوا بكلمة "تبات" لتعبر عن (الجنة) وتكون على نفس القافية ، أو ربما هي اختصار لاسم الساعة الثامنة نفسها المسلحة "لله من التلفية المناعة الثامنة نفسها المسلحة الشاعة الثامنة نفسها المسلحة الشاعة الثامنة نفسها المسلحة المسلحة الشاعة الثامنة نفسها المسلحة المسلحة الشاعة الثامنة نفسها المسلحة الشاعة الثامنة نفسها المسلحة الشاعة الثامنة نفسها المسلحة المسلحة الشاعة الثامنة نفسها المسلحة المسلحة المسلحة الشاعة الشا

# حَلُو يَا حَلُو .. رمضان كريم يا حَلُو

# الفصل الرابع الحرب والفرودي العسكرية

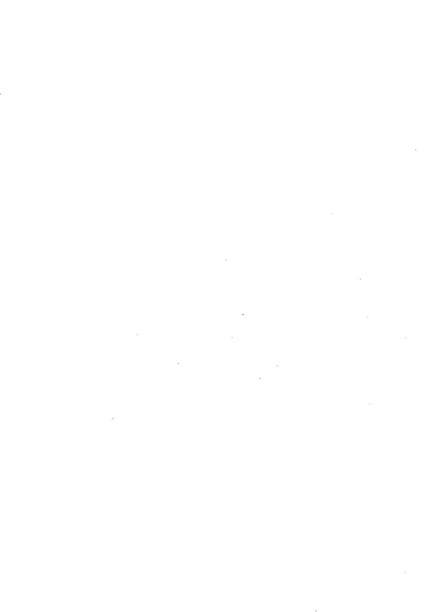

#### الحرب والمفردات الصكرية

لقد سيطرت الألفاظ التركية على مفرداتنا العسكرية أشد تأثير حتى لا يكاد يخلو مصطلح في الجيش من كونه ذا أصل تركى. فنجد الجندي يقول عند سماع اسمه في طابور التمام عبارة "تمام يا فندم" والكلمتان "تمام" و"أفندم" كلاهما كلمتان تركيتان ، فنجد "تمام" تعنى (كامل ، مضبوط) و"أفندم" أو "أفندم" تعنى (سيد) ، حتى "طابور" كلمة تركية وتعنى (صف). كما نجد "ميز" من "ميس" وتعنى (مطعم) ، و"أزان" من "قزان" وتعنى (إناء



كبير) ، و"آيش" من "قايش" وتعنى (حزام). كما نجد "أرنيك" معناها (تصريح بمهمة) فيقال "أورنيك ننب" أو "أرنيك عيادة" ، كما نجد تبطشى" وأصلها "توبتجى" وتعنى (القائم بالعمل فى

دوره) حيث ان المقطع "جى" يستخدم للنسب ، أى أن الأصل "رجل النوبة" بمعنى (رجل الوردية). كما نجد أسماء صف الجنود مثل "حكمدار" بمعنى (قائد) وكل الاسماء القديمة لصف الجنود فنجد "جاويش" ، "أون باشى" ، "بيك باشى" ، "صاغ" ، "صول" كلها الفاظ تركية ، كما نجد "تبة" بمعنى (مكان عال) وهى فى الهيروغليفية " "تب" بمعنى (القمة).

حتى مفردات الخدمات الثلاث والتي ندعوها "برنجي" و"كنجي" و"شنجي" أصلها تركي أيضًا فنجد "بير" كلمة تركية تعني (واحد) ومنها

"برنجى" بمعنى الأول ، وكذلك "إيكى" وتعنى (الثان) ومنها "ايكنجى" وتعنى (الثانى) ، و"أج" - بجيم معطشة - تعنى (ثلاثة) ومنها "أوجُونجى" مع تعطيش الجيم الأولى فتنطق مثل "اوشنجى" وتعنى (الثالث).

وقد وردت ألفاظ فارسية ولكنها موجودة بالتركية وأخذناها منها فنجد "بيادة" وتعنى اساسا (الماشى راجلاً) ومنها "البيدق" فى الشطرنج ، "عنبر" فارسى من "أنبار" وتعنى (مخزن ، صالة كبيرة). والكثير والكثير الذى ليس مجاله فى هذا الكتاب.

ولعله من اللطيف أن نذكر هنا جزءًا من زجل لصلاح جاهين بعنوان "موال عشان القنال" يقول فيه:

> شال السلاح في يمينه وقـــال يا بَلدَاه جاله الرصاص من شماله مال يا ولداه قام من وراه ألف وشال السلاح وقداه حل العدو عن بلانا وأصبحت حرة آدى سبب ما الجدع بيقــول يا بَلدَاه

وقد عبرت امثالنا الشعبية عن حقيقة التفكير الشعبى وجاءت لتؤكد أن المصرى لم يكن يتقدم نحو المنازلة والاعتداء الا إذا أثير أو وجد اعتداء واضحًا وصريحًا عليه عند ذلك تأتى الأمثال لتعبر عن نفسياته فتقول "اللي يرشني بالميه أرشه بالدم" أو "اللي يشخ عليك شخ عليه وأهي كلها نجاسة" أو

"هافطر بيه قبل ما يتغدا بى". وهناك أمثال تحث على التدريب مثل "العرق في التدريب يوفر الدم في المعركة" ، وعن الشجاعة نجد "عند الطعن يبان الفارس من الجبان' ، وعن الحكمة في إعداد العُدة بلا تهور "الكثرة تغلب الشجاعة" ، وعن النال حتى آخر نفس "الضرب بالطوب ولا الهروب".

والآن تعال معى لنغوص فى بحار اللغة لنستخرج ما نجده من ألفاظ حربية من أصل مصرى قديم:

# أسير مغلول اليد أسير

فى اللغة العربية كما ورد فى مختار الصحاح نجد "أسر" تعنى "ثند بالإسار" أى (شد بالقد) ، و"القد" هو الجلد غير المدبوغ ومنها جاء الأسير فكانوا يشدونه به فسمى كل أخيذ (أسيراً) وإن لم يشد. ونقول "أسير" ، و"مأسور" وتجمع على "أسرى" و "أسارى" ، ونقول "هذا لك بأسره" أى (جميعه أو برمته). ويقول صديقى الشاعر عصام سعد فى جزء من قصيدة له سمعتها منذ سنوات:

مغلول اليد أسير فوق الأشـــواك أسير لكن لن أبقى أبـــداً في معتقل الخوف أسير

ومما سبق لن يساورنا الشك لحظة فى عربية الكلمة فلها ماض وقصة كما ذُكر فى مختار الصحاح. والآن لذا ادعيت أن الكلمة مصرية قديمة أصلها مد م الكلامة الثار" بمعنى (أسير) سوف لا تقتنع طبقاً لما أوردناه. لكننا إذا تأملنا الكلمة الهيروغليفية وجدناها مركبة من كلمتبن 🗗 "إي" وهي للنسب ومن ١٩٨٠ اثار" بمعنى (ربط:، مربوط) أى أنها حرفيًا تعنى (الموثوق ، المربوط). ومن جهتى لن يساورني الشك في قدم الكلمة ، فقد كان يُصنور الأسير أو العدو أو حتى المتمرد في مصر القديمة في جميع الأحوال وهو موثوق الأيدى أله. فنجد كلمة ألات "خفتم" بمعنى (عدو) ، ﴿ [ [ [ ] الله السبي المعنى (يثور، يتمرد) ، الله الما المناه المناه الله المناه 

# السيف و البرتقالة

وكلمة "سيف" هي كلمة مصرية قديمة 🛣 "سفت" وتعني (سيف) والناء هنا ناء التأنيث ، وقد تحول في القبطية إلى скіто "سيفي" بمعنى (سيف) ، وفي اليونانية скіто "سيفوس" بمعنى (القاطع ، الماضي). والأصل العربي لكلمة سيف هو "حساء".

#### عملات العرب

العجلة هي (العربة) وهي وسيلة للنقل في أيام الحرب والسلم في مصر القديمة. وقد أدخلها إلى سوريا الحيثيونا ومن ثم

عطة

نقلها إلى مصر الهكسوس هي والخيل. وكانت تصنع من الخشب أو الحديد ولكن يغلب عليها الخشب لما ورد في الاسم من فرع شجرة. وكانت تجر العجلة الثيران أو الخيول، وكانت ذات دولابين أو أربعة دواليب. وأصل اللفظة العامية الحالية مصرى قديم المسلم المسلمة الحالية مصرى قديم المسلمة الحالية مصرى قديم المسلمة الحالية مصرى المسلمة العامية الحالية مصرى المسلمة العامية الحالية المسلمة العامية الحالية المسلمة العامية المسلمة العامية المسلمة المسلمة العامية المسلمة العامية العامية المسلمة العامية العامية المسلمة العامية المسلمة العامية المسلمة العامية المسلمة العامية المسلمة العامية العامية المسلمة العامية العامية

رمح رمح

أصلها وكسره المرح" بنفس المعنى العربى ثم حدث تبادل بين حرفى الراء والميم فأصبحت "رمح". وفى العربية يقال "الرامح" هو الجندى المشاة المسلح برمح.

# مركبة مركبات فرعون

كان للمركبة قديماً عجلتان ولها أشكال مختلفة ، وكانت تجرها الخيل. وكانت تستعمل في الأغراض الحربية وفي مظاهر العظمة وللأغراض الخاصة. وكانت المركبة الحربية تصنع من الحديد والخشب كما يظهر في الاسم. كان يرافق المحارب في المركبة الحربية سائق المركبة وحامل الترس. كانت تسمى المركبة في اللغة المصرية القديمة حياً اللغة المصرية القديمة حياً اللغة المصرية الفظة دخيلة على اللغة المصرية القديمة حيث إن المركبات والخيل دخيلة على اللغة المصرية القديمة حيث إن المركبات والخيل

لم تكن معروفة فى مصر القديمة بل دخلت مصر مع دخول الهكسوس.

برية حرية

كلمة "حربة" كلمة مصرية قديمة أصلها <sup>© ©</sup> تحت "حربو" ونلاحظ مخصص السلاح الحربي في اللفظة. وعربيتها "رُمح"، و"الرمّاح" هو (الرامي بالرمح) ويدعي الرماح في القبطية ٢٩١٦مح حريبت".

# صفح عربة مصفحة

هناك مصطلحات للتعبير عن التسامح والعفو مثل "خلى قلبك كبير" وكنت أسمع تعبير لبناني يقول "وسع قلبك" بمعنى (سامح و أغفر) ، ونقول في العربية "يصفح عن" من "صفح" ومو وتعنى (غفر ، سامح) ، ونقول "مصافحة" ، "يصافح" وهو تعبير عن السلام وعدم الغدر. أما أصل "صفح" بتشديد الفاء بمعنى (وسعً) فهو الكلمة المصرية القديمة مسلم التعبير عربا "جاباح" بمعنى (جعل الشئ عريضاً) ومنها جاء التعبير عربا مصفحة. والصفيح هو الحديد الرقيق نتيجة طرقه وتوسيعا ومن هنا نجد الترادف بين الصفح والتوسيع.



# الفصل الخامس الخيامس الخيول ناست الخيول ناست



# الموروثات من أسماء الحيوانات والطيور

اعتبر قدماء المصريين أنياب الغيلة ، والزراف ، وجلود الفهود والقردة ، والقرود المقدسة التى استوردها فرعون من بلاد النوبة وبلاد بونت من العجائب. ولابد أنهم وجدوا الحيونات والنباتات الغريبة التى أحضرها تحتمس الثالث من سوريا البعيدة والتي أمر بتصويرها على جدران معبد الكرنك من الغرائب المدهشة. وبسبب ما بتى فى لغنتا من آثار لغوية مصرية قديمة قد نسمع جملة كاملة فى وجه قبلى لا تمت للغة العربية بصلة مثل الجملة "جنزور حط ع الشوحة نبطته بالشكل راح ولى" وهى جملة مصرية قديمة صرف وترجمتها العربية "عصفور نزل على الشجرة ضربته بالخشبة فذهب".

وعن الحيوان يقول المصرى القديم في امثاله "الحيوان لا يفترس الا إذا عضه الجوع والانسان لا يفترس الا إذا عضه الشبع"

# كما تشتاق الأيل إلى المياه

أبل

الأيل حيوان يأكل العشب وهو شديد السرعة ، خفيف الحركة، كثير الظمأ أثناء ركضه فنجد في مزامير داواد نجد



"كما تشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله" (مز 1:42)، وإذا ما جاع الأيل هزل وضعفت قوته، ومن عادات الأيل

الركض على الصخور. "الأيلة" هي مؤنث "الأيل" والجمع "أيائل" ويدعى في اللاتينية cervus "سرفوس" ويدعى في الإنجليزية deer "دير" ، وجاء الأيل في القبطية ١٥٥٦٦ "إيول" وتقال للمؤنث والمذكر على السواء وهي من المصرية القديمة \ المونث والمذكر على تاسواء وهي من المصرية القديمة \ المونث والمذكر الإيل.

# مقايضة الجحش ع الجحش حرفة



"جحس" فى الهيروغليفية بمعنى (غزال) ، ومع ذلك يرى جميع علماء اللغة المصرية القديمة أن الكلمة تعنى (صغير الحمار) ، فربما كانوا يدعون صغير الحمار

بالغزال ، فلا شك أن الأجنبى غير قادر على الربط بين العامية المصرية والهيروغليفية ، بينما يستشعر ذلك بسهولة العالم المصرى. تحولت "جحس" الهيروغليفية فى القبطية إلى 2000 شحوس" ومنها جاءت الكلمة العامية "جحش".

#### اسانك حصاتك

وفى القبطية دعى الحصان 70 في الحتو" أو 60 في الحثو" وهي التي تحولت إلى "حصان" لأن "إحثو" قد تتحول إلى "إحصو" طبقا لقاعدة السيطرة في الحروف ، أما الألف فهي زائدة يمكن إزالتها ، فنجد بعض من له أصول صعيدية قد ينطق الحصان "الإحصان" بألف مخففة. وقد أضيفت النون للتحسين وذلك لأن - كما يقرر علماء اللغة - حرفي النون و اللام من الحروف الزائدة التي يمكن إزالتها بسهولة وبالتالي يمكن إضافتها بسهولة.



اصل الألفاظ العامية جـ ٢ ـ ١٨:

وكون الحصان يُدعى "صصمت" أو مخففة "سسمت" في المصرية القديمة يفسر لنا لماذا نحاور الخيل بلفظة "صبص" ، كما يفسر لماذا يطلق العامة على الحصان الصغير "السيسي" ومنها "يسوس"، "سياسة" ، "سايس". ولي رأى هنا أريد أن أورده ونجعله محل الدراسة ، فأنا أرى "السيسى" لا يعنى (حصان صغير) بل يعنى الحصان البالغ، لكن العامة دون اتفاق مسبق قد اصطلحوا فيما بينهم على مر العصور أن يجعلوا الكلمات المصرية القديمة للدلالة على التصغير. ونورد بعض الأمثلة لذلك فكلمة "إمبو" تعنى (عطشان) ولكنهم خصصوها للأطفال ، وكذلك "أوبح" ، و"بح" ، "كخ" ، "تاتا" وكلها خصصوها للأطفال لأنهم يدركون أنهم يتحدثون لغة غريبة بالرغم من أن القدماء لم يخصصوا لغة مخصوصة للأطفال، كما دعوا الخروف الصغير "أوزى" بينما هي من القبطية εςωον "اسو" أو "ازو" وتعنى (خروف) ولم يُذكر أنه صغير.



كما يشعر العامة أن اللفظ القديم في الشتائم يكون وقعه أكثر شدة من العربي المعروف ، فإذا قالوا "فرة" أو "قوقة" القديمة ظنوا أنها أشد من "غراب" رغم ترادفهما ، وإذا قالوا "أديك بالشلوت" القديمة ظنوا أنها أشد من "أديك بالرّجل" العربية رغم أنهما مترادفان. ولن نطيل في هذا الموضوع ويمكنك العودة إلى الجزء الأول من كتابنا "أصل الالفاظ العامية من اللغة المصرية القديمة". وعلى أية حال فأنا أرى أن "ساس" من "يسوس" "سياسة" مأخوذة أصلا من إسم الحصان المصرى القديم.

وفي المصرية القديمة دعوا الزوج من الخيل بإسم مختلف وهو الله المحتر" وربما نطقت "حنتر" ثم خُفنت في القبطية فهذا وارد ، وأرى أن هذه اللفظة هي التي تحولت إلى "حنتور" حيث كان يرمز لزوج الخيل ، ثم شمل الحنتور ككل. ونجد في الإسم الله الله الله الله عرف عنه هذا الطائر الله بمنطوق "مُت" وهو النسر الذي عرف عنه السرعة الشديدة ، لذا وضع في الكلمة لتشبيه الحصان في سرعته بسرعة النسر ، ففي التوراة نجد هذا التشبيه "فرسانها يأتون من بعيد و يطيرون كالنسر المسرع إلى الاكل" (حبقوق ١ : ٨).

ربع أصل الألفاظ العامية ، سامح مقار ، الجزء الثاني ، صفحة ٢٧

ورب معترض يعارض فكرة أن يشبهوا حيوان باخر برغم وجود كلاهما بالبيئة في أن واحد ، وهنا نقول أن قدماء المصريين لم يعرفوا الحصان الا مع غزو الهكسوس ، أي بعد النسر الذي كان موجودا بالبيئة المصرية لذا فالتشبيه وارد.

ولما جاء الحصان متأخرا جدا فلم يصبح حيوا مقدساً لأى من الأرباب ، ولكنه قد دخل في فن الصور الدينية مع الربات المحاربات اللواتي جئن إلى مصر من كنعان ولاسيما "عشتارت" ربة الفرسان. وطبقاً لبدج ورد نكر الحصان باسم آخر هو اللها عن "ممسم" أو "زمزم" والذي ارتبطت به الربة الاهمالية "عزردت" ولقبها المسرد على هيئة رأس لبؤة تجلس في مركبة خفيفة تجرها أربعة خيول تطا تلك الكائنات المعادية لرع الراقدة على الأرض مقيدة بالأغلال. وكانت تحمى حورس إبن رع حينما ذهب في حماية "حتور".



وقد تشابه اسم الحصان في اللغات الهندو -أوربية ، فجاء الحصان في الإنجليزية horse "هورس" ، وفي الألمانية ross "روس"، وفي الهولندية ros "روس". وعلى القارئ الكريم أن ينتبه أن هذا التشابه لاسم الحصان من منظور واحد ، بينما الحصان دعى بأسماء عديدة منها "غيل"، "جواد" ، "قرس" ، "رماح" إلخ ، فإذا أخذنا معنى آخر وجننا اسمه في الفرنسية "رماح" إلخ ، فإذا أخذنا معنى آخر وجننا اسمه في الفرنسية "داوما "شيفال" ، وفي اليونانية «لا مهم المعلمية المنسكريتية "اسوا" ، وفي المنسكريتية "اسوا" ، وفي الفارسية "آسب".

# بييُص بعينة زى الذنب

وردت كلمة الله الراب الله الراب وترجمها جاردنر jackal "جاكال" أى (إين آوى). وعلى لسان جورج بوزنر في كتابه معجم الحضارة المصرية القديمة أن إنتقد العالم الطبيعي وعالم الآثار الشهير لويس كيمر louis keimer

هذا الرأى وإنقد زملاءه عندما استعملوا هذا المصطلح فى وصف ذلك الحيوان المقدس ، أو عندما قالوا إنهم رأوا ابن أوى فى جبال طبية، فإين آوى الحقيقى لا يوجد فى مصر ، غير أن علماء الحيوان أطلقوا تحت تأثير ضغط الخطأ المشهور ، إسم "إين آوى" على "الكلاب الجائلة" وهى حيوانات تشبه الذئب ، لها آذان كبيرة مدببة ، وخطم طويلة، وأجسام مخيفة لينة ، وذيول طويلة منفوشة الشعر.



هذه الكلاب من نوع الحيوان المعروف علميا باسم canis lupaster "كانيس لوباستر" أى (الكلاب الذنبية كانت موجودة بكثرة منذ زمن طويل.



وقد أورد إقلاديوس لبيب صراحة في قاموسه القبطي أن من أسماء الذئب في اللغة المصرية القديمة الشبطي أن من أسماء الذئب في اللغة المصرية القديمة الشبط "زب" ومنها في القبطية CEB "سبب" أو "زبب" وأردف أنها جائت بمعاني عديدة منها (ذئب ، محتال ، مراوغ ، خبيث ، خداع ، مراوغ ، مكار ، غشاش ، مزبزب، مضل ، صاحب دهاء) وترادف بدقة في اليونانية سماوي « مهمار ، عشاش ، مزبزب، مضل ، صاحب دهاء وترادف بدقة في اليونانية مهمار " مهمار ، عشاش .

وهكذا يكون الإسم العربى "ذنب" هو تحريف مباشر للكلمة المصرية القديمة "زب". وقد تشابه إسم الذئب في اللغات الهندو -أوربية فجاء في الإنجليزية Wolf "وولف" ، وفي الألمانية والهولندية wolf "فولف" ، وفي الالساندية ulfr "أولف" ، وفي الدانماركية ulv "أولف" ، وفي السويدية ulf "اولف" ، وفي الليتوانية wilkas "فولك" ، وفي الروسية volk "فولك" ، وفي الأوسية volk "فولك" ، وفي الأتينية volk "لولوسكمونية wulf "وولف" ، وفي اللاتينية اللاتينية الولوس".

نس

# يجدد مثل النسر شبابك

النون والراء لا يجتمعان في أصل كلام العرب ، هذا ما يقرره علماء اللغة العربية. لذلك فكلمة "تسر" هي كلمة دخيلة على اللغة العربية. وبالبحث نجد أنه قد ورد اسم النسر في الهيروغليفية "تشر" وتحول في القبطية موسوي "تشر" ، ووردت في العبرية أيضنا "تشر" ، ووردت في العبرية أيضا المنالة العبرية أيضا ا

زرزور

#### هش الزرزور يا وله

الزرزور عند الريفيين هو العصفور ، والبعض يسميه "جنزور" في مناطق أخرى. وربما أصل الكلمة منحوت من

الكلمة المصرية القديمة ﴿ وَ وَ أَوَ تُوتُو" والتي ترجمها الشيعالي sperling الشيجل برج" بالالمانية في معجمه الاشتقاقي

"شبيرلينج" وهي المرادفة لـ sparrow الانجليزية ، وكلاهما يرادف عصفور في اللغة العربية (Sp., P282). كما وردت بمعجم شيرني الاشتقاقي (Cerny, 322) بالشكل المحابط الثالث الثقال معنى sparrow وأردف أن المقابل القبطي القبطية عمد "جاجا" ، وقال إنها مرتبطة بالكلمة عمد "جوجو" بمعنى (يغرد) ، وهي التي تحولت في العامية "زأزأ" ، لأن حرف "ج" في الهيروغليفية يقابل "ز" في العربية.

## الجمل إن بص لصنمه كان قطمه

يُضرب المثل للشخص الذي لا يرى عيوبه. للجمل من الصفات والاطوار ما يؤهله لكنى البرية والوعر ، وهو حيوان مجتر. في معدة الجمل تجويف مقسم إلى غرف أو



حويصلات تمتلىء عند شربه ماء يكفيه مدة تتراوح ما بين العشرين والثلاثين يوما. وقد يستمر الجمل نحو ربع ساعة يشرب. طعام الجمل هو

أغصان الاشجار والشوك والعشب إلخ. الجمل صبور على التعب ، وأخمص قدمه مقلطح ويشبه الوسادة لكى لا يغرق في الرمال. عمر الجمل من الثلاثين إلى الأربعين سنة. كان العرب في الحرب يركب فارسان ظهرًا لظهر على جمل

واحد فيحمى أحدهما ظهر الآخر ، وذكر هيرودوت أيضاً أن العرب في جيش زركسيس كانوا يركبون الجمال. ويمتاز الجمل عن الخيل بما يتحمله من شظف المعيشة والاستعباد الطويل المستمر حتى لقد صدق العرب فيما قالوه من أن "هذا الجيوان لنما هو مرحمة من مراحم الله".

ورد اسم الجمل في اللغة المصرية القديمة المسرية القديمة المسرية المسرية القديمة المسرية المسرية المسلام المسلمة المسلم

والجمل في اللاتينية camelus "كاملوس" ، وفي الفينيقية "جمل" كما في العبرية ، وفي اليونانية kamelos "كاملوس" ، وفي الالمانية "كاملوس" ، وفي الالجليزية camel "كامل" ، وفي الأرنسية kamel "شامو". وفي رأى بعض علماء اللغة منهم (سكيت ووبستر) أنها مستعارة في اللغات الأوربية من المجموعة السامية عن العبرية والفينيقية "جمل".

لبؤة

#### السبع للبوة دليل

هذا مثل يقال للدلالة على قوة الرجل وقيادته للمرأة. والعامة يقولون "لبوة" عن "اللبوة" ، والكامة أصلها مصرى قديم لأ أد ا عد "رو-لبو" أو الالاحكام الآلام اللبي بمعنى (أنثى الأسد) وتحولت في القبطية به المهمة "لاباى" في اللهجة الأخمومية الصعيدية والبحيرية ، المهمة الاباى" في اللهجة الأخمومية (Sp., 49) ، ومن هنا تحولت اللهظة عند العامة إلى "لبوة" وأخذها العرب (لبوة). ومن الطريف أن نذكر أن الأسد في اللهة الروسية lova الوفا".

بورى سمك البورى

البورى هو سمك نيلى ، إسمه العلمى هو cephalus "موجيل سيفالوس". ورد اسم سمك البورى فى الهيروغليفية على السيفالوس". ورد اسم سمك البورى فى الهيروغليفية على السيفية السيورغليفية التبطية إلى Awpe "بورى" فى اللهجة الصعيدية ، وهكذا ورد الاسم المصرى القديم إلى "بورى" فى العربية. ويقول تحول الاسم المصرى القديم إلى "بورى" فى العربية. ويقول المصرى القديم فى المثل تلميخا عن المرأة السيئة "سمكة البورى التى تتمو فى البركة العفنة تسرى رائحة العفن فى دائها".

ناشر

#### الناشر الكوبرا

تسمى الكوبرا في العربية "ناشر" ولم أجد لها معنى في العربية تحت (ن ش ر) وهو طبيعي لأن النون والراء لا بجتمعان في أصل كلام العرب. ولو رجعنا إلى اللغة المصرية القديمة لوجدنا ألله السرية القديمة لوجدنا ألله السرية الديني للنار بتجربة البشر مع قوتها التدميرية ، ومن ثم قوتها النافعة ؛ دعوا الإلهة الكوبرا الله مسيء كان كامنا في الكوبرا ، عين الإله رع التي يلتهم كل شيء كان كامنا في الكوبرا ، عين الإله رع التي تنفث النار. ومن المعروف أن حرفي السين والشين يتبادلان ومن هنا يمكننا أن نقرر أن كلمة "ناشر" التي تطلق على الكوبرا هي كلمة مصرية قديمة تعنى عندهم في الأصل (الحارقة). وفي مختار الصحاح نجد "النشرة" هي (التعويذة والرقية) فريما كانت ذات علاقة بالاسم "ناشر".

سلوي

#### طائر السلوى

السلوى هي طيور ترحل من افريقية في الجنوب إلى الشمال في أسراب كثيرة العدد جدا ، وهي تطير في أسراب فتشبه السحاب الكثيف. يسمى السلوى في اللاتينية .dactylisonas طائر السلوى من الطيور حلوة المذاق ، وهي تبيض من ٢ إلى ٢٠ بيضة وتحتضنها في عش على الأرض ، وتطير على ارتفاع صغير (نحو ذراعين فوق

وجه الأرض). ومن التوراة نعرف أن السلوى طائر مائى حيث نجد وفى الثوراة نجد "فصعدت السلوى من البحر تسلية لهم" (الحكمة ١٢:١٩). وردت السلوى فى الهيروغليفية حي الله الله (سلوى) بعد انقلاب الراء إلى لام. ونلاحظ فى الكلمة وجود مخصص لطائر مذبوح حي كذاية عن تفضيل المصرى القديم للسلوى كطائر للأكل.

#### ليدة الأسد

لبدة

ورد فى الهيروغليفية الله حسل البيت" بمعنى (ضفيرة ، جديلة) والتى تحولت فى القبطية †neB "نبدى" فى اللهجة الصعيدية و magre نبدا" فى اللهجة الصعيدية (Wd. 120) ومنها "لبدة" فى العامية بعد تحول حرف النون إلى لام.

# قرور الضفدع

يدعى الضفدع فى الصعيد "كرور" أو مُشدَّد "إكرور" ، وهى مأخوذة من الكلمة القبطية кротр "كرور" أو кротр "كرور" القديمة القديمة المضوية القديمة الكلمة المصرية القديمة للأكار "قرر" بمعنى (ضفدع) ونلاحظ فيها مخصص الضفدع لهذا الذي يدل على الكلمة. والضفدع فى اللغة العربية "قرة" وفى العبرية "قرقور".

جوعة الكلب وراحته ولا صبعته وسراحته

أى خير للكلب أن يجوع ويرتاح من أن يشبع ويشقى. ويضرب المثل في تفضيل القليل مع الراحة على الكثير مع التعب. وقد ورد في الهيروغليفية كلمة المحاكمة التأثيث مما يدل بمعنى (كلب) (Fc., P.34) ونجد ظهور تاء التأثيث مما يدل أن أصل الكلمة هو "كنم"، وبانقلاب النون لاماً، والميم باء تصبح "كلب". وربما كان اسمه المصرى يعني (الذي يغلف) لأنه كان يحرس الغنم. فإذا رجعنا إلى معجم فولكنر وجدنا الحد كان يحلق ، يطوق ، يخفى) ، ووجدنا الحراك الله المعنى (ظلام) ، ودعوا الغزاة المحالية المحلوم الغلام) ، ودعوا الغزاة المحلون في الظلام). ونلاحظ في كلمة المحلول الولئك الذين يعنى (يخفى) مخصص المجلد الا ومهو ما ينكرنا بالكلمة الانجلزية hide "مايد" بعنى (جلاء ، يخفى).



# ا لفصل السادس الطحة مصر للقريم ت

# آلهة مصر القديمة

كتبت الكلمات المصرية القديمة بطريقة صوتية بسيطة ولكنها في ذات الوقت مُشرِّبة بمعان رمزية نتم عن مكنون الكلمة. كما تحوى اللغة المصرية القديمة مجموعة كاملة من العلامات ذات المعانى الرمزية الشاملة التي تستخدم على أنها طلاسم قوية. ومن بين هذه العلامات عين حورس الجريحة 🦈 ، وعلامة الحياة "عنخ" 🕯 ، والجعران "خبر" 🛱 ، وعمود الثنات "جد" ] - عمود على شكل حزمة مربوطة من سيقان النبات -وتأتى "جد" بمعان عديدة ﴿ ﴿ الْجِدِيُّ بمعنى (ثابتُ ، مستقر) ، 🖺 "جدت" أو مختصرة 🏿 بمعنى (ثبات ، بقاء). وفي بعض النقوش نجد "جد" تأتى على أنها الفعل (يتحمل) ولكنها في تكوين مرئى قد يكون لها بعض المعاني المختلفة جملة. وهي تشير أحيانا إلى الإله أوزوريس. وقد تمثل "جد" أيضا ما نمثله عين "أوجات". ووفقا للأسطورة المعقدة لعين حورس الجريحة وشفائها والتي تجدد نظام العالم ، أو للشمس أو القمر ، وفي مناسبات معينة تشير إلى التضحية أو الوقاية السحرية. وما نريد قوله باختصار أن كل اسم يحتوى في داخله على معناه في شكل تعبيري رمزي رائع حتى وإن صعب علينا تفسيره.

وتتضح نظريتي هذه - التي أود أن أطلق عليها (نظرية المكنون في الفاظ المصرى القديم ) - في اختيار المصرى القديم لإسماء آلهة مصر القديمة ، فنجد أن المصرى القديم قد قام بعمل تشفير لتلك التعبيرات اللاهوتية حيث نجد ذلك في اسماء الآلهة ومنها الإله "بتاح" الذي نجد في اسمه تاميحًا إلى صنعه للخليقة ، فاسمه المكتوب يشير إلى السماء والأرض

والإله يفتقهما ، كما نجد بعدًا رمزيًا أضافيًا حين يحل الجعران الله تخبر المحل العلامة الخاصة بالأرض. وقبل أن ندخل في تفسير وتحليل اسماء الآلهة والإلهات المصرية القديمة توجب علينا أن نخفف من وطأة هذا البحث الذي ربما يكون تقيلاً على البعض بعرض زجل لصلاح جاهين تحت عنوان "آلهة" وقد دمج فيها بين آلهة مصر القديمة والآلهة اليونانية يقول:

وكيوبيــــد السبب شــوف قــلة الأدب وإله بقرون وديــــل وإتعاركوا في الأوتيل

في بورصة البشر فشر فشر فشر عربيات فارهة الكسل آلهسة إيزيس بتحسب بوذا باخوس سقساها بوظة حتحور ومناف ونبتون طلعوا الأولمب هيلتون

زیــــوس إتحدی رع أبوللو قاللـــــوا هع والكل نزلو ركبــــوا إن خسروا ولا كسبوا



#### الإله بتساح

الإله "بتاح" هو إله قديم عُبِد في منف ، حيث عد هناك بأنه خالق العالم ، ورب كل الصناعات والفنون. وقد مثل "بتاح" في هيئة إنسان بدون لطراف محددة ، ولكنه يحمل بيديه الحرتين أمامه رمزاً للقوة.

# نظرية المكنون في تفسير اسم "بتاح"

كان يكتب الآله بتاح في النصوص المصرية القديمة هكذا الله ي بُنتح وهو كما نرى يتكون من ثلاثة حروف تتبعها صورة إله جالس ، وهذه الحروف الثلاثة هي: باء مهموسة 🏻 "ب P ، تاء 🗅 'ت" t ، حاء 🖁 ح". ومن هنا أرى ان الاسم مركب من "بت" + "ح" لأن اللفظة "بت" تعني (سماء) عند المصرى القديم وكانت تكتب 🚍 "بت" ، والحاء من وجهة نظرى تفيد الطرد والإستبعاد والعقاب فنجدها في ألفاظ كثيرة تفيد هذا المفهوم. فتجد في كتاب جاردنر أن الكلمة الأ ﴿ وَتَنْطَقُ "حَدِي" أَو "حوى" تُعني (يضرب ، يطأ ، يشق ، يجبر ، يزيح) ونلاحظ هنا أن مخصص الكلمة الأ هو رجل يضرب بالعصا. فنجد معنى العقاب في (يضرب، يجبر) ونجد لْفَتَقَ فَى (يَشْقَ ، يزيح) ونجد أنه يدوس على جب في (يطأ). ونلاحظ أن عص الألفاظ التي تبدأ بحرف الحاء تفيد الحركة أو الاستقرار ، فنجد ٨ ﴿ كَا "حم" بمعنى (يهرب) و ﷺ "حفاو" بمعنى (الثعبان) الكُمْ ﴿ ﴾ الحوتف" بمعنى (يسرق ، ينشل). الله الله المحمر الله الر- ر- حا" معنى (يرحل خارجًا) وكلها تقيد الحركة ، كما نجد كلمة 🗀 "حتب" بمعنى (سلام ، راحة ، استقرار) وتترجم أحيانًا "غروب الشمس" ونجد أللي عن "حمز " بمعنى (يجلس) ، ونجد 🗀 للله الحات" بمعنى (قبر ، مقبرة) والكل هنا يفيد (الاستقرار). ولا يفوتنا أن نذكر أن أهل الريف لا زالوا يزجرون الجاموسة أو البقرة باللفظة "حى" ، والبعض يقول "حو" ، كما يقولون الحمار "حا" وهي مصرية قديمة بمعنى (هيا) كما يقولون عند زجر الحمام "حم". هذا بالإضافة أن "الحاء" في العامية تدل على التحفز والمستقبل ، فنقول "حروح" بمعنى (سأذهب) ، "حاخد" بمعنى (سآخذ) وهكذا ، أو نقول "راح أعمل" بمعنى (سأعمل) وهي موروثة من "حامية" المصرية القديمة.

وعند قليل من التأمل نجد أن اللفظة المصرية المسيدية المسيدية وهي المتعبير عن الفرح تحتوى في داخلها على معناها ، فمازلنا إلى اليوم إذا فرح إسان أو توصل إلى شيء لم يكن في الحسبان فإنه يرفع كلتا ذراعيه وهو يصيح. وأرى أن اللفظة أساسًا مركبة من المسيدة اللفظة تتحدث قائلة (ارفع سابقًا ، ومن المسيعة معنى (فراع ، يد) ، فكأن اللفظة تتحدث قائلة (ارفع يداك). ولا أستبعد مطلقًا أن تكون hey في الإنجليزية مجرد نحت للفظة المصرية القديمة. ولكن السؤال الذي ننتظر جوابه هو لماذا رفع اليد بصفة عامة يعبر عن الفرح؟ الإجابات كثيرة ، ولكنه في جميع الأحوال سؤال يستحق التأمل والتفكير.

مما سبق يمكننا القول أن "بتح" تعنى (إزاحة السماء بت) وهذا هو المعنى الظاهر أما إذا أردنا المعنى الكلى بما يحتويه من مدلولات أخرى فيكون (إزاحة السماء بت، والضغط على الأرض جب).



قارب الشمس فوق ظهر الإلهة نوت وشو يرفع الأرض وتحته جب وعلى الجانب الأيمن تحوتي في مواجهة نوت

ويذكر هيرودوت أن معبد "بتاح" قد تأسس بواسطة مينا. لقد دعى ابتاح" بلقب (الإله الأعظم بدء الكون) ، كما دعى "أب الآباء وقدرة القدرة" وهو الذي خلق هيئته وأعطى ميلادا لجسده وهو مؤسس الأبدية والحق والصدق على الأرض. وكاله شمسى دعى "بتاح" بلقب "بتاح قرص السماء ، للذي أضاء العالم بنار عينيه" كما يظهر من النص:

# 

<u>ا</u> B بتح بتاح

ونكر في كتاب الموتى أنه (الفاتح) لفم المتوفى بالقدوم ٣٠٠ والذي بواسطته فتح أيضًا أفواه الآلهة. وقد مُثلُ بناح في شكل مومياء واقفة على "الماعت" ألم ويداه تمسك صولجانا على قمتها صولجان "الواس" أ الذي يرمز للسلطة والقدرة ، ومفتاح الحياة "عنخ" ٢ الذي يرمز للحياة ، وعمود "الجد" 🎚 الذي يرمز إلى الثبات والاستقرار. وظهر بتاح في ممفيس الإله بتاح بصفته العضو الرئيسلي في الثالوث "بتاح- سخت" و "نفر - تمو".

إحتفال فتح الفم على مومياء "أونفر" (نقلاً عن كتاب الموتى لبدج)

وفى نصوص عديدة ارتبط الإله بتاح بالإله "سقر" الذى من الصعب معرفة صفاته بدقة ، و"سقر" هو الاسم المصرى لتجسيد العجل أبيس فى ممفيس. كان سقر الها شمسيًا لا جدال فى ذلك ، ولكن كونه لغالق الليوم أو لليل فهو غير معروف. يقام الاحتقال بسقر فى المساء والتى يظهر منها أنه يمثل شكلا من أشكال شمس المساء ، ولكن فى ازمنة متأخرة احتقال رسم هيئة الإله سقر فى المركب "حنو" يدور حول الحرم كان يؤدى صباحًا فى الفجر ، لذا اتحد مع "بتاح" وأصبح مغلق الليل وفاتح النهار. وكان سقر يمثل بمومياء لها رأس صقر ، وأحيانًا يمسك فى يده صولجان "الوسر" رمزاً للمورة و والمزبة رمزاً للسلطة ، وعلامة "حقاو" رمزاً للحكم.

يظهر بتاح في شكل آخر هو "بتاح - سكر - أورير" من منطلق كونه خالق العالم والشمس و أزوريس كاله للموتى. كما كان يمثل بقزم يقف على تمساح وعلى رأسه جعران ، وكان الجعران رمزا للحياة الجديدة التي مرمع المتوفى أن يجتازها أو يخترقها ، والتمساح رمزا لظلام الموت الذي فهر. ووجود بتاح في هذا الثالوث يمثل الصفة المجسدة لفترة الحضائة التي نتبع الموت وتسبق الدخول إلى الحياة الخالدة ، وتوضح العلامات المصاحبة الصفات الشخصية لهذا الإله. كما ارتبط الإله بتاح بالإله "حعبى" ، و"نو" ،



# الإلهة نوت

كما ورد في كتاب الموتى ، يمثل الإله الهسية "و" كتلة المياه الأولية التي نشأ منها كل الآلهة ، والتي فوقها طفا قارب "ملايين السنين" وبداخله الإله رع (الشمس). دُعى هذا الإله الهاهم الهاهم التنزو" أي (أبو الآلهة) ، كما دُعى أيضًا المسلمة المسلمة أله الهاهم المستنو نتر عاع بمعنى (المسبب للمجموعة العظيمة من الآلهة). وقد مثل الإله "نو" في شكل اله جالس وفوق رأسه قرص وريشتان هلا. ونجد الإلهة الموتث توت" ما هي الا المُعتقد المؤنث للإله "نو" ، وقد مثلت برأس ثعبان قد نُو ج بقرص ، كما مثلت أيضًا برأس قطة.

وطبقًا لعقيدة الشمس في هليوبوليس نجد اله و انوت هي ابنة اله المواء وزوجة اله الحواء وزوجة اله الحواء وزوجة اله الأرض. وكانت تجسيدا لقبة السماء التي ترتبط بالرسوم المصورة لها في هيئة سيدة تنحني فوق الأرض الحجم وتلمس الأفقين الغربي والشرقي ببديها وقدميها. وكانت سيدة الأجرام السماوية التي كانت جميعها أبناء لها ، ويقال: "إنهم يدخلون فمها ويولدون مرة ثانية من رحمها". وعلى ذلك فإنهم كانوا يطلقون عليها "أنثي الخنزير التي تلتهم صغارها". وكانت تمثل في أشكال مختلفة في هيئة خنزيرة مرصعة. كما كانت تعتبر أبضاً أما لإله الشمس "رع" الذي بلعته في المساء ، وأنجبته مرة ثانية في الصباح. ولما كانت لها صلة بالبعث الرمزى فقد شاركت نوت في الأفكار الجنائزية.



شو يقصل نوت عن جب بمساعدة أرواح الرياح

وكان التابوت الحجرى وحجرة الدفن يزينان بالنجوم أو صورة ربة السماء التى غالبًا ما كانت تمثل بجناحى عقاب أو بإناء صغير مستدير على رئسها. وكان التابوت نفسه عبارة عن السماء أى "نوت" التى يستيقظ منها الميت ليعود إلى الحياة الجديدة. كما تمثل نوت فى أساطير أخرى فى صورة بقرة ضخمة تقف فوق العالم ، وترسل النجوم أشعتها أمام جسمها.



الإلهة نوت في شكل البقرة السماوية (المقصورة الخارجية للملك توت عنخ آمون)

# تطبيق نظرية المكنون

إذا أردنا تحرى الدقة في قراءة اسم الإله التستشيض "نو" وجدنا أنه طبقًا لجاردنر صفحة ٥٧٣ كان يُقرأ بطريقتين ، الأولى "نيو" أو "نوو" والثانية "ننو" أو "نونو" وهو في القبطية ١٩٣٨ "نون" وهي تترجم على أنها كتلة المياه الأزلية. ونلاحظ في الاسم ثلاثة أوعية ماء ٥٥٥ ترمز للصوت وحفظ المياه وعددها يرمز للكمال ، كما نجد سماء ممتدة حج ومخصص الماء \*\*\*\*\*\*.

وكما نفهم من قصة "نوت" يجب أن يعبر اسمها أو مشتقاته عن المياه بصفة عامة ، وهذا نجده في اللفظة الهيروغليفية ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَهُ لِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللللَّا ال

وبما أن كتلة المياه الأزلية تمثل بداية خلق ، كان لابد أن يشتق من الاسم ما يدل على ذلك ، وهو ما نجده في اللفظة المسلس تن" بمعنى (صغير) وهو ما نجده في التعبير العامي عند مداعبة الأطفال "هُو يا نونه هُو" ، كما نجد لفظة المراح مسلس تو" بمعنى (رخو ، ضعيف) وفيها عدم الاكتمال والنشوء أيضنا ، ونجدها أيضنا في التعبير العامي للطفل "نونو" بمعنى (ضعيف ، صغير).



الإلهة نوت وشو يرفعها وتحته جب مرتديا ملابسه

ولما كانت "نوت" تمثل السماء المرصعة بالنجوم ، كان لابد أن تكون ذات علاقة "بالوقت" مثلما نجدها في ○﴿ و الله الوقت السابقة العلامة حم والتي تشير إلى البعث (الخلق من جديد) كما أشرنا سابقًا.

ومما هو جدير بالملاحظة أن الماء (كان مصدرًا للحياة) ثم بعده ظهرت (الشمس) متمثلة في الإله "رع" الذي احتوته المركب التي طفت (ملايين السنين) فوق الماء ، والغريب أن هذا يتفق مع ما ورد في سفر للتكوين ، حيث نجد في الإصحاح الأول العدد ٧ أن الله خلق الماء أو لا فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد و المياه التي فوق الجلد" وذلك كان في اليوم الثاني ، ثم نجد في العدد ١٦ من نفس الإصحاح "فعمل الله النورين العظيمين النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل" وكان ذلك في اليوم الرابع. كما نجد أيضا أن الماء هو مصدر الحياة طبقًا لما

ورد فى العدد ٢٠ من نفس الإصحاح "و قال الله لتفض المياه زحافات ذات نفس حية و ليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء".

وبوصف "نوت" ابنة "شو" إله الهواء وزوجة "جب" إله الأرض ، فإن هذا يتطلب أن تكون الأرض قد خُلقت قبل السماء ، وهذا ما نراه في سفر التكوين أيضًا. وفي القرآن نجد "أن السماوات و الأرض كانتا رتقًا ففتقهما" ، وقد استوقفتني العبارة (ملايين السنين) في النص السابق ويبدو فيها تجلي العلم عند المصرى القديم. وهذا ما قد يعثر البعض عند قراءة هذه العقائد القديمة سواء المصرية أو الآشورية ويقودهم إلى الإلحاد وافتراض أن الأديان قد إستمدت كل حكايتها من الأساطير القديمة .. ولسنا هنا في صدد مقارنة أديان أو عقائد ، ولكن ما نود أن نذكره هو أن الله قد أودع الحقيقة في عقول البشر وأعماقهم حتى قبل أن نظهر الرسائل تمامًا.



### الإلهة نفتيس

تتعجب إذا علمت أن هناك مثلاً في الصعيد يقول "ست الحيط كل يوم تغير فستان" والمقصود بتعبير "ست الحيط" هو (ربة المنزل) ، والمقصود بتمثل هو التهكم على ربة المنزل التي تتزين كل يوم بينما هي لا تغادر



أنوبيس بجانب تابوت و على جانبيه إيزيس ونفتيس ، و تحت التابوت أو أنى الأحشاء وصناديقها

لمنزل. والغريب في الأمر ثر تعبير "ست الحيط" هو نفس التعبير المصرى القديم بحذافيره حيث ترجمت للفظة الهيروغليفية "حيط" بمعنى (منزل) ، كما ترجمت لفظة "نبت" بمعنى (ربة ، سيدة) وهي اللفظة (ربة ، سيدة) وهي اللفظة

المؤنثة من "نب" بمعنى (رب ، سيد). فتعبير "ربة المنزل" له جذور قديمة جدًا ، فهو امتداد للإلهة نفتيس عند الفراعنة ، وهو الاسم الذي دعا به اليونانيون الإلهة التالي تنبت حيط" فحوروا الاسم المصرى القديم "نبت حيط" إلى Νεφθυς "نبتو" ، حيط" إلى Νεφθυς "نبتو" ، والذي تحول في القبطية ω Αελ "نبتو" ، والمعنى الحرفي لها هو "ربة المنزل" فهي مركبة من كلمتين هما ته "نبت" بمعنى (ربة) ومن الما التعبير عن كُنية الإلهة. وإذا تأملنا في الكلمة صورة لامرأة جالسة الا المتعبير عن كُنية الإلهة. وإذا تأملنا في الكلمة ته "نبت" نجد أنها مركبة من "نب" بمعنى (رب) مضاف إليها تاء التانيث لتصبح (ربة)، ويتجلى في اللفظة عبقرية المصرى القديم حينما اختار صورة السلة (ربة)، ويتجلى في اللفظة عبقرية المصرى القديم حينما اختار صورة السلة (مشنة العيش) للتعبير عن السيادة فقد شبه ربة المنزل في احتضائها

ورعايتها لأسرتها بسلة العيش فى إحتضانها للأرغفة ، هذا بالإضافة لقدسية الخبز عندى المصرى القديم والذى يمثل رمز قدسية الأبناء لوالديهم. أما إذا تأملنا فى لفظة "حيط" فنجد أنها مركبة من العلامة الثلاثية أيا "حيط" وتعنى (منزل) مضافًا اليها تاء التأنيث ، وهى صورة لـ (حائط به باب بجانبه الأيمن) والتى وردت لنا منها لفظة "حيط" العامية ونجد بجوارها شكلاً غير منطوق لمسقط منزل [] للدلالة على المنزل.

# من هي الإلهة نفتيس

نجد في كتاب الموتى لبدج أن نفتيس 6 أأ هي العضو الأخير في مجموعة آلهة آننو ، فهي إبنة "جب" إله الأرض و "نوت" إلهة السماء وأخت "أوزوريس" و"إيزيس" وأخت وزوجة "ست" في آن واحد. عندما ارتفعت الشمس في بداية الخليقة من المياه الأولية ، إحتلت "نفتيس" مكانا لها في قاربه مع ايزيس والألهة الأخرى ، وكإلهة الطبيعة فقد كانت تمثل اليوم قبل الشروق أو بعد الغروب ولكنها لا تدخل في أي جزء من الليل. ومُثلث نفتيس في شكل امرأة يظهر فوق رأسها اسمها بالهيروغليفية أأ والذي يعني (سيدة المنزل). وفي أسطورة محفوظة بواسطة "بلوطارخ" ذكر أنها أم "أنبو" أو "أنوبيس" من "أوزوريس". وفي النصوص المصرية القديمة دُعي "أنبو" ابن رع. وفي النصوص الدينية وجدت "نفتيس" كرفيقة لإيزيس في جميع مشكلاتها وأحزانها على موت أخيها وزوجها "أوزوريس".

' أنظر كتاب الموتى صفحة CXVi ، ترجمة المولف.

المقصود بـ "إرتفعت الشمس" هو إمتطاء الإله رع لمركبه الصباحية التي يعبر بها ساعات النهار

اعتبرت نفتيس إحدى إلهات تاسوع مدينة هليوبوليس "عين شمس" وكانت حامية التوابيت والأوانى الكانوبية إلى جانب "نت" و "إيزيس" و مرقت" ، وتصور غالبا مع "إيزيس" بهيئة صقرين واقفين على جانبى المومياء. ثم صارت الربتان ترسمان وهما تنتجبان على جوانب توابيت الموتى. وفي مناظر قاعة الحساب تقف "نفتيس" مع "إيزيس" خلف أخيهما "أوزوريس" وهي تذكر كثيرًا في نصوص الأهرام وكتاب الموتى ولكن لا يبدو أنها عُبدت وحدها أو كان لها مركز عبادة خاص بها.



توحيد كل من رح وأوزوريس (بردية تتتلمون من الأسرة العلاية والعشرين)

وعرفت نفتيس بسبب الدور الذى تقوم به فى أسطورة أزوريس حيث كانت تشترك فى طقوس وقاية وبعث الإله الميت وتقرن أحيانا بالربات الأخريات مثل "عنقت". وعبدت بهذه الصفة فى الحقبة المتأخرة ، فى كوم مير بمصر العليا جنوب إسنا. ونجد نفتيس منحوتة على النهاية الخارجية

لتابوت ملكى من الحجر من عصر الدولة الحديثة عند الرأس ، وهى راكعة على العلامة الهيروغليفية الخاصة بالذهب فى حين نجد إيزيس عند القدمين. وقد وجدت الشقيقتين فيما بعد مرسومتين معًا ، تبكيان غالباً فى نهاية التابوت الحجرى عند الرأس للأفراد العاديين. وفى مناظر قاعة المحاكمة تقف مع ايزيس خلف شقيقهما أزوريس. وبالرغم من زواج نفتيس من أخيها "ست" ، فإنها لم تقاس من الكراهية التى لحقت باسمه فى الأساطير.

ظهر اسم نفتيس في النصوص المصرية القديمة بأشكال عديدة مثل الهَمْ اللهُ ا



#### الإلهة عنقت

الإلهة "عنقت" أو "أنوكيس" كما يدعوها اليونانيون هي إحدى معبودات منطقة الشلال الأول في أسوان والنوبة السفلي وكانت زوجة المعبود "خنم" وكونت مع "سانت" و"خنوم" ثالوث المنطقة ، وظهرت عنقت كالهة لبعض جزر منطقة الشلال الأول كجزيرتي "اليفانتين" و"سهيل" وفي نقش المجاعة تقف "عنقت" خلف "خنوم" و"سانت" بصفتها سيدة جزيرة سهيل التي بني لها معبدا فيها منذ الأسرة الثامنة عشرة ولقبت "سيدة جزيرة سهيل" كما لقبت "سيدة كل الآلهة" كما يظهر من النص التالي:

| 77 h | 0    | T <sub>SS</sub> | 0    |        | 8 0  | 799    | 120  |
|------|------|-----------------|------|--------|------|--------|------|
| عنقت | نبت  | سنت             | نبت  | بت     | حنوت | ننترو  | نبو  |
| عنقت | سيدة | سهيل            | سيدة | السماء | سيدة | الآلهة | كلهم |



منظر يصور الإلهة عنقت كسيدة السماء (تقلا عن Ibid, tav xlv)

اصل الالفاظ العامية جـ ٣ ـ ١١٣

وكانت تُمثل عنقت على هيئة سيدة فوق رأسها تاج من الريش وفى أحوال أخرى تظهر كما لو كانت قد رفعت شعرها الغزير وجمعته من أسفل بمنديل أحكمت ربطه حول رأسها ، وفى مناظر أخرى تظهر وهى تمسك بيديها الصولجان وعلامة الحياة "عنخ". وقد إعتبر المصريون الغزالة من حيوانات عنقت المقدسة وبنوا لها معبذا فى "كوم ميرة" جنوب إسنا وبالقرب منه جبانة خصصت لدفن جثث الغزلان.

# نظرية المكنون في تفسير الاسم

دعيت الإلهة في النصوص المصرية القديمة "عنقت" وفي اليونانية "أنوكيس" ومعناها (الضامة) أو (الحاضنة) ويعتقد بروجش أن كلمة "عنقت" ربما اشتقت من الفعل المصل إنك" بمعنى (يضم ، يحضن ، يحيط بــ) وقد ورد نفس الفعل في جاردنر بشكل آخر المستشال "إنك" ويتضح فيه البدان الحاضنتان اللالة على كينونة الفعل.

من الغريب أن نجد أن الكلمة تدل على (العناق) كما تدل على (الغزال) أيضنًا وهو حيوان الإلهة المقدس. فنجد لفظة "عناق" بكسر العين تعنى في اللغة العربية (جعل يديه على عنقه وضمه إلى نفسه) كما نجد "عناق" بفتح العين تعنى بالضبط (جدى الغزال أو صغير الماعز). حقاً إنه لشيء يدعو إلى التأمل!! ولا سيما لو عرفنا أن "المعزة" في الهيروغليغية تدعى ﷺ "عنخت" ولا ننسى أن العامة يدعونها "عنز".

وتعالى معى نتعجب أكثر وأكثر فإذا كانت الإلهة عنقت تعبر عر "الغزال" أو "الماعز" فماذا ينبغى أن يكون زوجها؟ لابد أن يكون "جدى" مثلا قد ذكرنا أن زوجها هو الإله "خنم" ولكنى أرى أن نطقه الصحيح "غنم" ،

عقطيع الغنم لاشك أنه يشمل الماعز والضائي. وهنا سيعترض القارئ العزيز
ريتهمنى أننى انتويت أن أثبت نظريتي بأى وسيلة والسلام ، ولكن أدعوه
لعدم التسرع ودعنا نعود إلى السيد جاردنر في كتابه قواعد اللغة المصرية
القديمة صفحة ٩٨٣ فهو يذكر أن الحرف ● "خاء" قد إستبدل مؤخرا في
بعض الكلمات بالحرف حه "غ" أي طبقًا لذلك أرى أنه يجب أن ينطق "غنم"
وليس "خنم" وهذا ما يقرره علماء المصريات فبعضهم ينطقه "غنم" وليس
"خنم".

# سبب ظهور البلطى باسم عنقت

دعيت سمكة البلطى في اللغة المصرية القديمة على "إنت" وظهرت صورة سمكة البلطى في هذه الكلمة كمخصص غير منطوق ، بينما أتت في كثير من الكلمات الأخرى كحرف ثنائي "إن" مثل كلمة من النحو" بمعنى (يطوق ، يغلف) ، هلى التحو" بمعنى (حاجب العين). ونلاحظ في الكلمات السابقة معنى (العناق و التطويق) أو (الحماية) ، فنجد في "إنحو" معنى (العناق) ، وفي كلمة "إنح" معنى (الحماية) لأنه من الجهة العلمية تكون وظيفة الحاجب حماية العين من العرق المتصبب على الجبين واقتياده إلى بعيد عن العين حتى لايؤنيها، والسؤال لماذا إتخذت سمكة البلطى هذه الصفات؟ في الواقع هذا ما تفعله سمكة البلطى تمامًا مع مركب الإله رع فهي تطوق قاربه بغرض الحماية. فقد كانت بعض الاسماك شريكة مع الشمس لأن سمك البلطى أو هي من اللزور ودي كانت ترافق مركب الشمس مع البدوس من الإروق اللزورة اللازوردي كانت ترافق مركب الشمس وسمك أبيدوس من الإروق اللازوردي كانت ترافق مركب الشمس

كمرشدة وتحذر من اقتراب العدو المتمثل في الثعبان أو العملاق المتوحش عبيب". وهكذا كثيراً ما كانت تعمل تمائم من الخزف بشكل سمك البلطي لتجلب الحظ الحسن.

### الربة "مر - سجرت"

الربة "مر - سجرت" هي ربة وادى الملوك على ضفة النيل الغربية عند طيبة وكان يعبدها عمال المدافن القريبة خاصة ، كما كانت تسود جبانات طيبة بأسرها. وهي تصور عادة على شكل أفعى برأس امرأة ، وأحياناً على شكل عقرب برأس أنثى.

# تطبيق نظرية المكنون

جاءت هذه الربة فى النصوص المصرية القديمة الله الله الله المسرت مسجرت ومعناها (محبة الصمت). وربما سميت بهذا اللقب نظرًا لارتباطها بالجبانات والمقابر حيث وجود الموتى الذين يطبق عليهم صمت تام.

فإذا أردنا أن نطل هذا الاسم وجدنا أنه مركب من أن مر" بمعنى (حبيب ، محب) - وقد تكلمنا عنها في الجزء الأول- ومن الكلمة ألى السجرت بمعنى (الغلق ، الصمت). ومازلنا في العامية نقول "الباب مسوجر" بمعنى (مغلق) أو (مقفول) ، وحرف السين الموجود بها زائد فأصلها ألى "جرت" بمعنى (صمت) ولكنه في حالة التأنيث، أي أن أصل الجذر هو الله "جر" بمعنى (اسكت ، (بصمت). ومازلنا في لغتنا العامية نقول للكلب "جر" بمعنى (اسكت ، اصمت). ومما سبق يتضح لنا أن اسم هذه الربة ليس ببعيد عن مفهومنا اللغوي الحديث.

#### الإلهة واظيت

عُبدت هذه الربة في الدلتا قديمًا وكانت تصور أحيانًا في شكل حية فوق نبات البردى. وطبقا لنصوص الأهرام فإن المفروض أن نبات البردى انبثق من هذه الربة التي جسدت قوى النمو في النبات باعتبارها الخضراء. ثم ادمجت مع إيزيس على أساس أنها السيدة التي فوق برديتها والتي أنجبت إيزيس.

وقد إرتبطت فى العصور المتأخرة بحيوان النمس. وباعتبارها إلهة قومية لمصر العليا "نخبت" التى اتخذت أحياناً هيئة الثعبان الخاص بها.

# تطبيق نظرية المكنون

نكتب هذه الربة هكذا الله الما الله وتقرأ "واجيت" أو "واتشيت" والسبب في إختلاف النطق هو حيرة علماء اللغة المصرية القديمة في نطق هذا الحرف ٦٠ الذي يمثل الكوبرا وهي في حالة هجوم. وقد أقر آخرون بقراءته ز" أو "ظ" لما في ذلك من توافق منطقي للتطور اللغوى من الهيرو غليفية إلى القبطية وهو ما يجعلنا نقرؤها "واظيت".



يعبر عن التأكيد قالوا "وظوظ" بمعنى (كثير الخَصَار) ومجازا (صغير) فنقول "هذا الولد عوده أخضر" بمعنى (صغير السن). لذا نسمع العامة يطلقون "الوظووظة" على الفتاة صغيرة السن كناية عن الجمال ، وتُجمع على (وظاويظ). واسمع بعض الشباب يكلم أحدهم الآخر قائلاً: "شايف شوية الوظاويظ إللى واقفة هناك دى؟" وهو يقصد البنات صغيرة السن الجميلة ، فالكلمة مزروعة في أعماقنا كمصريين.



# الفصل السابع السيباب والاثيتائم

#### أصل مفردات السباب والمثنائم

من أغرب ما نسمع فى ألفاظنا العامية هى التعبيرات الصبيانية ، فإذا استشهد طفل بآخر يسأله "أنا عملت كده؟" وقال له "أيوا عملت" قال له الآخر "جاك أوا يأويك" ، وإذا قال "وانت مالك" قال له الآخر "جاك مشش فى ركبك" ، وإذا قال له "لمشى" قال له الآخر "جاك مشش فى ركبك" ، وإذا قالت بنت لزميلتها "إنتى يا بت" قالت لها "جاكى بنتة حيط". وبالرغم من غرابة تلك الالفاظ ، إلا إنها طريفة ولاشك. هذا بالإضافة لتعبيرات السباب التى انفردت بها مصر عن سائر البلاد العربية الأخرى. فنجد على سبيل المثال : هلفوت ، مهجاس ، لمض ، بوز الأخص ، إتوكس .. إلخ. وسيكون من الممتع والمثير أن نعرف أصل تلك الكلمات التي لا تزال باقية للأن فتعال معى نذكر البعض منها فى هذا الكتاب:

# إتوكس روح إتوكس

تعبير نقوله دائمًا ولم يخطر ببالنا أبدًا ما هي "الوكسة" أو "يتوكس". فنسمع من يقول "إنت يا موكوس" أو من يقول "روح جاك وكسة". يقول أيوب فرج أن أصل الكلمة قبطي أحمد المحتمد الم

"قرست" بمعنى (دَفْن) وصارت فى القبطية ٢٤٥٣ كسا" ( .Sp., )
. وقد رادفنا التعبير فى العامية بتعبير آخر فقلنا "روح الدفن نفسى الدفن نفسك" ، أو نسمع شخص يقول "ده أنا اروح الدفن نفسى أحسن".

إخص إنت يا بوز الإخص

شئ غريب !! من هو الإخص؟ هل هو حيوان شرير أم أنه كانن خرافي؟. وما معنى التعبيرات "إخص على كده" أو "إخصى"؟. الموضوع قديم قدّم الفراعنة ، فكانوا يدعون روح المتوفى وهو (أحد عناصر شخصية الانسان) بالكلمة أخ "إخ" وهي التي تحولت في القبطية روا "إخ" ثم صارت تعني (شيطان أو شبح) حيث ظن الفراعنة أن الروح ترتد إلى المنزل وأن كسر القلة وراء المتوفى يمنع روحه من الرجوع ، لذلك بقى التعبير "إكسر وراه قُلة". وعند إضافة أدا التعريف صارت روالته البيخ" واستخدمت للتخويف. لذلك أدى أن كلمة "إخس" أو "إخسى" مركبة من كلمتين أح "إخ" بمعنى (شبح) ، ومن ألا "س" بمعنى (رجل) أي ان الكلمة تعنى (شبح رجل).

ما بتردش ليه .. إنت أطرش؟

أطرش كلمة معروفة المقصود بها "أصمَّ"، وهي كلمة قبظية أصلها مركبة من عم أتروؤش" وهي مركبة من عم "أت" أطرتش

وهى بادئة للنفى بمعنى (بدون) أصلها علا الوتى" "إوتى" الهيروغليفية (Sp., 10)، ومن بهمن وروش" بمعنى (يعتنى ب ، يهتم ب) أصلها المراسكة على الوش" الهيروغليفية (Sp., 106)، أى أن الكلمة تعنى (عديم الاهتمام)، ثم استخدمت الكلمة فيما بعد لتعبر عن الشخص (الأصم)، وعند العامة يدعو البعض الأصم أطرمًا. والجدير بالذكر أن كلمة "رؤوش" مازالت تستخدم إلى الآن فنقول الخلان مروش نفسه ع الآخر" بمعنى (معتنى بنفسه).

نوی

يا إبن التوى

وهى عبارة تُقال فى الصعيد خاصة على سبيل السب وتعنى (يا إبن المركوب) حيث أن كلمة "توى" هى كلمة هيروغليفية كانت كما هى الكلمة مخصص يصبور مركوبين متجاورين الكلاحظ فى الكلمة مخصص يصبور مركوبين متجاورين الكلالة على كينونة الكلمة. وظلت الكلمة فى التبطية كما هى TOOYE "توى" فى اللهجة الصعيدية (حذاء) ومنها "صررماتى" البعض أيضنا "صررمة" بمعنى (حذاء) ومنها "صررماتى" بمعنى (من يصلح الأحذية) ، كما نقول فى العامية "جزمة" "جزمة" "جزماتى" أو "جزمجى" وهى تركية أيضاً فهى مركبة من وجزمة "جزمة" (جزمة + جى) بمعنى (رجل الجزمة) مثلما نقول "عربجى" بمعنى (رجل الجزمة) مثلما نقول "عربجى" بمعنى (رجل الجزمة) مثلما نقول "عربجى"

ونقول "كفتجى" بمعنى (رجل الكفتة) ثم إستخدمت فيما بعد السب فنقول "قلان كفتجى" بمعنى (غير دقيق فى عمله). وعلى كل حال فكلمة "جى" التركية تستخدم النسب. كما يقال أيضاً عن مصلح الأحذية "خراز" وتحمل نفس المعنى فقد جائت من فعل "حَرز" بمعنى (تقب) ومنها "محراز" وهى الأداة التى تستخدم لئتب الحذاء لمرور الخيط به ، كما نجد كلمة "خرز" وهى الكور الصغيرة المتقوبة التى تجمع معا ويصنع بها العقد ، وهناك قديس يبجله الأقباط يسمى "سمعان الخراز" وله دير بمنطقة المقطم يسمى بإسمه.

#### مش تقول اتفضل يا جلف

اعتاد العامة أن يدعون الشخص قليل الاجتماعيات الذي لا يفهم في اصول استقبال ضيوفه "جلف" ، والبعض يدعونه "جلنف" ولها نفس المعنى. فإذا أساء شخص استقبال آخر قال عنه "ده راجل جلنف". والكلمة أصلها مصرى قديم "جنف" الألامية "جنف" بعنى (يصد ، يردا) (Gr. P.598).

#### ده بیخانق دبان وشه

يقال هذا التعبير عن الشخص العصبي الذي لا يحتمل كله من أحد. وكلمة "يتخانق" تعنى عند العامة (يتشاجر) ومنر "خناقة" بمعنى (شجار). والكلمة أصلها مصرى قدي المدلسة المناقة" عنن" بمعنى disturb (يقلق ، يقاطع) ، وقد

خانق

تحولت فى القبطية به ضبي اللهجة البحيرية بمعنى (يتشاجر) (Černy, 268) وهى التى أصبحت فى العامية يتخانق.

رغى

# سايب شغك وقاعد ترغى؟

الرغى عند العامة هو الثرثرة ، و"يرغى" تعنى (يثرثر) أو يكثر من الكلام ، ويقولون "رغًاى" بمعنى (كثير الكلام) ، "الرغى" هو (كثرة الكلام بلا طائل). والكلمة أصلها مصرى قديم مركبة من حصه "إر" بمعنى (يصنع) والتى تحولت فى القبطية ع "إر" ، ومن آت "جد" بمعنى (يتحدث ، يتكلم) والتى تحولت فى القبطية سمم "جو". فكأن "يرغى" تعنى ولتى تحولت فى القبطية سمم "جو". فكأن "يرغى" تعنى (يصنع كلام).

عفش

# غور يا حزين بوشك العفش ده

في الصعيد يدعون كل شيء قبيح أو قذر "عفش" ، فيقولون "الراجل وشه عفش" بمعنى (قبيح الوجه) ، "الجلابية عفشة" بمعنى (قذرة). والكلمة في الأصل هي اسم لحشرة تشبه الخنفساء كان يدعوها المصرى القديم الله المهموسة "عيشا" ، ثم تحولت الباء المهموسة إلى فاء ، ومع الزمن صارت كلمة "عفش" يستخدمها الناس في الصعيد للدلالة على (السوء أو القباحة). وكانت الحشرة "عيش" عند المصرى القديم تمثل نوع من الخنافس بأكل

أجساد الموتى ، وفى احد المناظر نجد الميت ممسكًا بسكين يبعد بها الخنفس عن نفسه.

#### جاك الغنغنات يا بعيد

غتغات

فلجر

هذه عبارة تقال على سبيل السب في ريف الصعيد ، وهي دعوة على الشخص بالقمل. وأصل كلمة "غتغات" هو الكلمة المصرية القديمة على (Hr., 264). أي أن تعبير "جاك الغتغات" تعنى (جاك القمل). وهذه الدعوة ربما لها جذور تاريخية من التوراة ، لأن القمل كان من الضربات التي ضرب بها الله فرعون.

#### ده راجل فلجر

يدعون العامة الشخص الذي تعدى حدود الأدب بكثير أنه "فاجر" ، وإذا أتى شخص بعمل فوق العادة دعوه على سبيل الدهشة "فاجر". أي أن الفاجر هو الشخص الذي لا يخشى لائمة لائم في أفعاله أي (جرىء بلا أدب). وكلمة فاجر هي كلمة قبطية مهركبة من هم "فا" بمعنى (ذو ، صاحب) ، ومن 20p "جور" بمعنى (قوة) من المصرية القديمة فاحمد الحرفي لكلمة فاجر هو (ذو قوة).

#### أسكت لأقطع فرطك

ما هو الفَرَط؟ الفرط هو الجذر ، ويقال في الأساس للنباتات والأشجار ، فعندما نقول "هقطع فرطك" نعلى (ساقطع جذورك). والكلمة في القبطية ٢٥٥٩ فاروت" أي (دو النبت) ، فالكلمة مركبة من هله "فا" بمعنى (دو) ، ومن por "روت" بمعنى (بنبت). ومن كلمة "رد" اخذ العامة تعبيرات كثيرة فقالوا "فلان رلاد وصحته حلوة" ، وإذا اشتكت لمرأة لأخرى أن بنتها "مسلوعة وزى البوصة" صبرتها بقولها "بكرة ترد وتبقى زى الفل". ومن الكلمة أيضنا اشتقت كلمة "روضة" بمعنى (حديقة).

#### فشخَ ة

# بلاش فشخرة فاضية

لاشك أننا ورثنا الفشخرة من أجدادنا المصريين القدماء ، فهم من قاموا بتشييد المعابد الصخمة و التماثيل الهائلة والمقابر التى لم ولن يرى التاريخ مثلها مرة أخرى. لذا فلابد أن نجد منتاح الكلمة في الهيروغليفية عند أجدادنا القدماء. ألا ألا الخرو" بمعنى (صوت) ، وإذا وضع بجوراها على "عا" بمعنى (عال) صارت من الألا الخرو عا" والتي تترجم بمعنى (عال) صارت مناخراً الخرو عا" والتي تترجم عال) ، وقد تحولت الكلمة في القبطية على وووي حرفيًا (صوت عال) ، وقد تحولت الكلمة في القبطية بهووومى خارو"

(černy., 295) ، وعند لضافة بيهها الفاش بمعنى (فارغ ، خالى) ، تصبح الفاشخارو بمعنى (حديث تفاخر فارغ) أى (تفاخر كانب). ويقول البعض عن حب العظمة (النفخة الكدابة).

ما تلبَّخش في الكلام

تعنى كلمة "يئيخ" عند العامة (قول كلام بذئ) ، وهي مأخوذة عن التبطية وبالمهدة "لابيخ" وهي مركبة من ١٨٥ "لا بمعنى (كثير) ، ومن وباله "بيخ" بمعنى (الشيطان) أي (كلام شيطاني). وقد ذكرنا أصل كلمة وباله "بيخ" فيما سبق قاتلين أنها من احلال "إخ" الهيروغليفية بمعنى (روح) وهي التي تحولت في القبطية وبه "إخ" ثم صارت تعنى (شيطان أو شبح). وقد إستخدمت الكلمة للتعبير عن معان مختلفة ، فإذا كانت الأم تمسح أرضية المنزل (البلاط) ودخل ابنها بقدميه القذرتين قالت له "ما تلبخش في الأرض" والبعض يقول "ما تلوصش". وتستخدم الكلمة أيضنا للتعبير عن عدم التصرف بلباقة ، فإذا أحرج شخص آخر قال "الظاهر إني لبخت".

يا واد بلاش لماضة

لبُخ

لمض

(لكثر من) (Fr., 145). ومن الكلمة إشتق فعل "يتلامض" ، والمصدر "لماضة" ، فنقول "بلاش تتلامض" أو "بلاش لماضة".

#### مهجاس ده واد مهجاس

يقول العامة عن كثير الكلام بلا فعل "مهجاس" ، وأصل الكلمة قبطى معهومية "مهجوس" والكلمة مركبة من عمده "مه" بمعنى (كلام) ، فيكون المعنى (مملوء) ، 20x "جوس" بمعنى (كلام) ، فيكون المعنى (مملوء كلام) أى (كثير الكلام بلا فعل). ويقولون "ده كلام في الهجايس" بمعنى (كلام فارغ).

#### مهیاص ده و اد مهیاص تلفان

نقول عن الشخص الذي يتعرف كثيرًا ولا يفعل شيء انه "مهياص". وأصل الكلمة قبطي عدوعده المهياس" والكلمة مركبة من جعده "مهياس" بمعنى (مفلوء) من الهيروغليفية المسامح" مح" ، عدد "ياس" بمعنى (سرعة) من الهيروغليفية المحاسرة بأس" بمعنى (يسترع) (Gr., 550) ، فيكون المعنى (مملوء سرعة) أي كثير الحركة بلا فعل).

#### جاتك نايبة يا بعيد

النايبة هي الخطيئة أو المعصية ، والكلمة مأخوذة من الهيروغليفية اللحجة الله الهيروغليفية اللحجة الله الهيروغليفية المحسية المحسنة الهيروغليفية المحسنة المحسنة

أصل الألفاظ العامية جـ ٣ – ٢٩ إ

نابية

وتحولت فى القبطية noße "توبا" فى اللهجة الصعيدية ، noße توبى" فى اللهجة البحيرية (Sp., 75) ، ثم أصبحت "تابية" فى لغة العولم.

هلفوت

#### ده ولد هلقوت

الهلفوت في العامية هو الشخص عديم القيمة ، فنقول "فلان هلفوت" أي من الطبقة الدنيا من المجتمع ، ونقول عند الجمع "هلافيت". وكلمة هلفوت أصلها قبطي ٨٩٤٦هم "هالفوت" بمعني (الخادم الذي يركع) ، فهي مركبة من ٨٤٥٩ "هال بمعني (خادم ، عبد) من المصرية القديمة الآراء الشروة (وسوري ، عبد سوري) (Černy, 277) أو الآراء الخارة بمعني "خل" بمعني (خادم) (Sp., 230) ، ومن ٥٩٣٠ أفوت" بمعني (يركع ، يسجد) من المصرية القديمة ٨٤ هي الهذا (Gr., 566). والآن لنا أن نتخيل أن المصري القديم كان ينطق كلمة والآن لنا أن نتخيل أن المصري القديم كان ينطق كلمة هلفوت هكذا "خارو هد" أو هكذا "خالية".



الفصل الثامن محبقرية الهروبخليفية



#### عبقرية الهيروغليفية

من أهم ما يميز اللغة المصرية القديمة كما نعرف هو عنصر القوة المتمثل في قوة تلك التعبيرات وحكمتها ، بالإضافة إلى مقاومتها الشرسة لعنصر الزمن الذي يفوق كل تصور. وسنجد كثير من التعبيرات التي نستخدمها ظلت كما هي بحذافيرها بلا تغيير. هذا بالإضافة إلى الدقة الغير العادية التي أطلقوها على الكائنات أو استخدموها في الأفعال. فتعال معى لنغوص في بحار عبقرية تلك اللغة ، التي قالوا هم عنها في خطها "الهيروغليفي" اللغة المقدسة.

#### ما تحملش هم



"روؤش" بمعنى (يعتنى بــ ، يهتم بــ) من الهيزوغليفية ﴿ Mill عَمَّ روش" (Sp., 106). وهو نفس التعبير الحالي بحذافيره (يحمل هم).

#### خليك على ميّته

نجد في لغة العوام التعبير "خليك على مينه" أو "عوم على عومه" وهي تعنى عندهم "وافقه". ونجد في الهيروغليفية التعبير ...... " "حر مو" بمعنى (يوافقه). وعند ريوالي ، يوافق) ، وقالوا حالي الكلمة "حر مو.ف" بمعنى (يوافقه). وعند تحليل الكلمة "حر مو.ف" تجد أنها مركبة من " "حر" بمعنى (على) ، ومن .... "مو" بمعنى (ماء) ، وحرف الفاء حالاً "فا" وهو ضمير عائد على الغائب ، أى أنها تعنى حرفيًا (على ماءه). وهي تماوي نفس التعبير الحالى تمامًا.

# لو انطبقت السماع الارض

هذا التعبير الظريف يقوله الولد المشاكس لوالده عندما يطلب منه ان يذهب لمكان ما بينما هو في حالة كسل ، فيقول مثلاً "مش رايح يعني مش رايح حتى لو انطبقت السما ع الارض". من أين جاء بالتعبير "انطبقت السما ع الارض". إنه تعبير مستوحي من قصة أسطورية مصرية قديمة ، فيروى "بلوطارخ" قصة تصف كيف أن "توت" إلهة السماء لعنها أبوها الفاضب "شو" فدعا عليها بالعقم عندما رآها ملتصقة بحبيبها "جب" إله الأرض ، و لأن "شو" يمثل الهواء فقد فرق بينهما وقال لهما لن تقربا بعضكم طيلة أيام السنة حكل الم 360 يوم – فلعبت الإلهة "نوت" الضامة مع الإله تحوتي الله الذمن ، وربحت منه خمسة أيام الزائدة (التي تضاف إلى السنة العادية 360 يوم) وهو شهر (النسيء) ، وأستغلت تلك الأيام الخمسة في أن تلد سرأ خمسة أطفال للعالم. فولدت في اليوم الأول هيداً الوزوريس" ، وفي اليوم خمسة أطفال للعالم. فولدت في اليوم الأول هيداً الوزوريس" ، وفي اليوم

الثانى أله البزيس"، وفى الثالث لأ "ست"، وفى الرابع الما الها النتيس"، وفى الرابع الها الهواء. وفى الخامس الله المواء. ومن الخامس الله المواء. ومن هنا جاء التعبير "لو انطبقت السماع الأرض" وهو من وحى تلك التصمة.

# سيبك منه وإديله الطرشة

"إديله الطرشة" من التعبيرات الفريبة الظريفة في نفس الوقت ، لكن يا ترى من هو مخترع هذا التعبير؟ هل هم المصريون الحاليين؟ أما الموضوع له جذور قديمة قدّم الفراعنة؟ تعال معى الى كتاب جاردنر في قواعد اللغة المصرية القديمة ، فسنجد كلمة الله أله أو الله أن "سخ" تعنى (يذهب سمعه ، يُصمّ) ومنها جاء التعبير "سخ-حر(.ف)" بمعنى (لا يصغى) وهي حرفيًا كما ترجمها جاردنر turn a deaf ear أي (يعطى الأذن الصماء) (Gr. 591) ، وهو نفس التعبير الحالي بحذافيره.

# ركز كده وفتح مخك معايا

تعبير آخر في لهجيّنا العامية يحتاج الى تفكير وهو "فتّح مُخُك"، وهل المخ يُفتح؟ وهل جاء هذا التعبير أيضنا من الأخوة الفراعين؟ نعم، فقد قالوا أحدَّ لَا "وبا" أو ألَّلاً "وبا" بمعنى (يفتح)، ومنها التعبير المركب "وبا-إب" بمعنى (ذكى، قادر على، مستنير) (Gr. P560) وهي حرفيًا (مفتوح القلب) فقد كان القلب عند المصرى القديم هو مركز الفطئة أي أنها لابد أن تفهم (مفتوح العقل) وهو نفس تعبيرنا الحالى. ونلاحظ في كلمة "وبا" العلامة أ وهي المخراز الذي يستخدم للثلب الخرز، وهو ما يتوافق مع كلمة (يفتح).

# خارج من تحت أيده أجيال

نقول في العامية أن فلان الفلاني خرَّج من تحت أيده أجيال ، ونعني بذلك أنه رعاهم وعلمهم كما يجب. والواقع أن هذا التعبير مصرى قديم ، فقد ورد في اللغة المصرية القديمة التعبير  $^{-}$  عر $^{-}$  عر $^{-}$  عر $^{-}$  وهو يعني حرفيا (تحت البد) ، فالكلمة مركبة من  $^{-}$  عر $^{-}$  عمني (تحت) ، ومن  $^{-}$  ع بمعنى (يد).

#### غيرريقك

هذه العبارة مشهورة عند العامة وتعنى (أفطر) ، وفى الصعيد يقولون أحيانًا "غير ربحة بقك بكباية لبن" ، وأحيانًا يقولون عبارة النصح "أفطر وما تمشيش على لحم بطنك" وكلها تعبيرات يدركها جيدًا من له جذور صعيدية. والتعبير "غير ربحة بقك" هو تعبير ورثناه من الفراعنة ، فنجد فى الهيروغليفية  $\frac{1}{16} - \frac{1}{16} \frac{1}{16}$ 

#### نزل عليه زي الصقر

نقول "قلان عينه زى الصقر" وذلك كناية عن حدة ابصار هذا الشخص ، ونقول أيضًا "انقض عليه كالصقر" كناية عن (انطلاقه كالسهم ناحية الهدف). هل كان ذلك رأى أجدادنا أيضاً؟ لقد دعوا الصقر على الهدف). هل كان ذلك رأى أجدادنا أيضاً؟ لقد دعوا الصقر على الهدف الهدف "جمحسو" أو هند الهدف ال



وإذا تأملنا نطق الكلمة "جنحسو" نجد أنها قد تُخفف إلى "جنسو" وربما هي التي بقيت في الصعيد "جنص" فيقولون "الحداية جنصت الكتكوت". وقد

تشابهت اللفظة أشد الشبه مع اللغة العربية فنجد في مختار الصحاح تحت (ق ن ص) أن الصائد يدعى "القانص" و "القنيص" و "القناص" ، ويقول أن "القنيص" تعنى أيضنا الصيد وكذا "القنص" ، ونقول "قنصنه" بمعنى (صاده) ، ونقول أيضنا "اقتتصنه" بمعنى (اصطاده) ، ونقول "تقنصه" بمعنى (تَصيّدُه). ثم يضيف أن "القانصة" للطير كالمصارين لغيرها وجمعها (قَوالنص).

# وشى بقى فى الأرض

حقاً إنه تعبير عجيب!! فنقول عند الخجل "ده أنا وشي بقي ف الأرض من الموضوع الفلاني". ولكن لا عجب ، فالتعبير أصله مصري قديم " هي هي الأرض من الموضوع الفلاني". ولكن لا عجب ، فالتعبير أصله مصري قديم " هي هي (خجلان) (Gr., P.146) وهو حرفيًا (وجهه في الأسفل) فهو مركب من " "حر" بمعني (وجه) ، و "م" بمعني هي (في) و " هي "غرو" والتي يترجمها جاردنر (الجزء السفلي)، ويترجمها فولكنر (القاعدة) ، ولكني أرى أن القصد أنها تعني السفلي)، ويترجمها فولكنر (القاعدة) ، ولكني أرى أن القصد أنها تعني أو بديلتها علي الأرض). ولي حيثياتي في ذلك أولها إن تلك العلامة على أو بديلتها عليه بالأرض بصفة أو بديلتها عليه بالأرض المبللة بصفة خاصة لأنها تمثل في الأصل (قناة ري). فنجد " هي المعنى (زاوية ، جانب فنجد " عج" بمعنى (حافة الصحراء) ، نجد " المعنى (زاوية ، جانب (أرض مرتفعة ، تل ، حقل) ، نجد أله المحالة "إخمت" ومؤخرًا ، هي الأحد" مقاطعة) (موخرًا ، هي (أرضة النهر).

# على قلبك لطالون

سألنى صديق لى قائلًا "ما معنى على قلبك لطالون؟" ، قلت له "طبعًا أنت تسأل عن معنى طالون" ، أجاب "بكل تأكيد أمَّال هسأل على أيه؟ القلب معروف ، و(على) حرف جر" ، أجبته "صدقني يا صديقي إن حرف الجر (على) هو الأهم في العبارة كلها"، قال كيف؟"، قلت : من كثرة استخدام هذا الحرف الخطير في اللغة نسينا العامية من القصحي ، فنقول الااعد على قلبك ومش ماشى" ، فكيف يجلس شخص على قلب آخر؟ الواقع أنه تعبير مصرى قديم "حر إبك" بمعنى (في معينك) وحرفيًا (على قلبك) ، فاللفظة أ "حر" في الهيروغليفية تعني (علي) ، <sup>0</sup> "إب" تعني (قلب) ، "ك" هي الضمير العائد على الشخص (Gr., P.127). وهناك تعبيرات أخرى كثيرة يختلط فيها الأمر علينا ولا نرى عاميتها مثل العبارة "هرجعلك الفلوس على شهرين" ، فنجد التعبير "على شهرين" هو تعبير غريب عن اللغة العربية وفصيحة (خلال شهرين) ، أما المصدر الحقيقي للتعبير هو "حر أبد سنو" وحرفيًا (على شهرين). ونقول "خرجت على صوت" وهو تعبير قديم "بر حر خرو" وفصيحة (خرجت بسبب صوت). ونقول تعبير "على اسم فلان" وهي "حر رن" وفصيحه "مثل اسم فلان". ونقول "رز على ملوخية" وفصيحه (رز وبملوخية) وهو نفس اسلوب المصرى القديم ، فإذا أراد أن يقول "ريح ومطر" قال 🏥 🏥 🕈 🗘 "جع حر حيت" وهي حرفيًا "ريح علي مطر". وهذاك تعبير آخر هو "على باب الله" ، والتعبير "على باب" قديم أيضًا من "حر سبا" بمعنى (على باب).

#### إزييك .. الحمد الله

إذا أراد العامى أن يقول "كيف حالك" فإنه يقول "إزائك" ، وإذا أراد أن يقول "كيف" ، فإنه أن يقول "كيف" ، وإذا أراد أن يقول "كيف" قال "إزائ" ، أى أن تعبير "إزائك" يعنى حرفيًا (كيف أنت) لأن حرف الكاف يمثل الضمير. ومن هنا يمكن أن نستبدل "إزاى" بتعبير آخر عامى هو "زى أيه" ويقابل في العربية (مثل ماذا ، كيف). عندما أراد المصرى القديم أن يقول "كيف" how قال أله "مي م" وهي حرفيًا (مثل ماذا) فهي مركبة من أله "مي" بمعنى (مثل) ، ومن أله "م" بمعنى (ماذا)

# شايف نفسك على أيه؟

هل في اللغة العربية يصبح التعبير "على أيه؟" ، أو نسأل بطريقة أخرى "هل هذا التعبير يعتبر فصيح؟. أم هو بديل لكلمة (لماذا)؟. ألا ترى معى أنه تعبير دخيل على اللغة العربية؟. عندما نقول "على أيه اللي انت فيه" هو تعبير عامي يعنى (لماذا انت هكذا). إذا نحن متفقون أن هذا التعبير دخيل. فلنا كل الحق أن نبحث عن أصله ، فهو تعبير مصرى قديم ألم "حر م" ويعنى (لماذا) وهو حرفيًا (على أيه) فهو مركب من ألم "م" بمعنى (ماذا) . (Gr., 406).

# القلب في لغة المصرى القديم

فى اللغة المصرية القديمة ورد التعبير "على "أوت إب" بمعنى (عبطة ، فرح) ، وهي حرفيًا مركبة من على "أوت" بمعنى (امتداد) ،

ومن أالب" بمعنى (قلب) ، فيكون المعنى الحرفى (امتداد القلب). وكأن المصرى القديم يريد أن يقول إن (السعادة تكمن في طولة البال). ويقول المثل العامى "طولة البال تبلغ الأمل". وقد ظل التعبير في القبطية كما هو ، فقالوا عمومهات" بمعنى (أصبر) وهي حرفيًا (طوّل قلبك). وهناك مثل يقول "المعيشة تحب طولة البال".

كما وردت الكلمة ؟ أها آل تجم إب" في الهيروغليفية بمعنى (فرح ، سعادة) ، والكلمة مركبة من أها آل تجم بمعنى (حلو) ، ومن ؟ "ب" بمعنى (قلب). وكان المصرى القديم أراد أن يقول (لو قلبك حلو تبقى سعيد) ، وربما ذلك يتفق مع ما ورد بالتوراة "مخافة الرب (تلذ القلب) و تعطي (السرور و الفرح) و طول الايام (سيراخ 12:1). والآن دعونا نتأمل في الكلمة بشكل أعمق فتلك العلامة أ في الأصل هي (قرن خروب) وجاءت كحرف ثلاثي ينطق تجم واتدل أيضنا على المعنى (حلو ، عذب) لذلك دعوا شجرة الخروب أل تجم ثم قالوا المحالي المنجم بمعنى (يجلس ، يريح نفسه) وهي التي صارت في العامية "ينسجم" بالميتاتيز فنقول (فلان قاعد منسجم) أو (آخر انسجام). كما جاءت من الكلمة علي المسلم (يشمط).

كما ورد التعبير ؟ آآ ال سنب إب" بمعنى (إحتياج ، عوز) ، وهي مركبة من آآ السنب بمعنى (صحة) ، ومن ؟ "إب" بمعنى (قلب) أى أنها تعنى حرفيًا (صحة القلب). وكما ذكرنا سالفًا فإن القلب كان يمثل عند المصرى القديم مركز الفطنة ، أى أن العبارة يجب أن تفهم هكذا (صحة

العقل). إذا ، ما العلاقة بين "صحة العقل" و "الاحتياج"؟. إنها علاقة وطيدة ، فالمعقل احتياج كالجسد ، فالجسد يحتاج الى (الغذاء المادى) ، وكذا العقل يحتاج إلى (الغذاء الفكرى). وبالتالى فالعقل الذى لا يشعر باحتياج لغذاء الفكر هو "عقل ستيم" أى أن (صحة العقل فى الاحتياج) وهو ما تردده الكلمة "سنب إب" فى صمت.

إنها دعوة صريحة من أجدادنا القدماء لمحبة العلم والمعرفة ، وهو ما توصى به أدياننا اليوم. فنجد في التوراة "وإذا كان أحد يوثر انواع العلم فهي تعرف القديم و تتمثل المستقبل وتفقه فنون الكلام وحل الاحاجي وتعلم الايات والعجائب قبل ان تكون وحوادث الاوقات والازمنة "(الحكمة 8:8) ، ونجد "باطن الأحمق كإناء مكسور لا يضبط شيئاً من العلم "(سيراخ 17:21). كما نجد في القرآن "إنما يُخشى الله من عباده العلماء" ، وقد فسر صديق لي المعنى قائلاً : كلما لمتلاً الإنسان من العلم كلما خشى من الله.

كلمة أخرى ناعمة رقيقة ارتبطت بالقلب وهي كلمة ؟ "" "نعع إب" بمعنى (ودود ، سَمِح) (Hr., P.115) ، والكلمة مركبة من الآت "نعع" بمعنى (ناعم) ، ومن ؟ "إب" بمعنى (قلب) ، فهي حرفيًا تعنى (ناعم القلب أو رقيق القلب) ، إنها عبارة رقيقة تذكر لنا أن (الود هو رقة القلب ونعومته).

کلمة أخرى أيضًا ندرسها هي ؟ هـ "متر إب" بمعنى (صادق ، مخلص) (Hr., P.110) ، والكلمة مركبة من الآهـ "متر" بمعنى (صحيح ، مستقيم) ، ومن ؟ "إب" بمعنى (قلب) ، فهى حرفيًا تعنى (مستقيم القلب). إنها

عبارة مازالت تستخدم وتعيش فى أعماقنا ونذكرها دائمًا ولو بلا وعى ، فنجدها فى التعبير العامى "فلان ده دُغرى وما يحبِّش اللَّوع" ، أو نقول "فلان مستقيم ويعرف ربنا". وهو ما يتفق أيضًا مع ما ورد بالتوراة "لام رحمتك للنين يعرفونك و عدلك للمستقيمي القلب" (مز 10:36) ، ونجد "كراهة الرب ملتوو القلب" (الأمثال 20:11).

كلمة أخرى أيضنًا هي كلمة ؟ أحداً "سرف أب" بمعنى (مُجِدٌ ، مَجَدَه) "سرف أب" بمعنى (مُجِدٌ ، مَجَدَه) مجتهد) (Hr., P.226) ، وهي مركبة من أحداً "سرف" بمعنى (ساخن ، حار) ومن ؟ "لِب" بمعنى (قلب) ، أي أنها تعنى حرفيًا (حار القلب). وما زلنا نقول في العامية "خلِّي قلبك حامي" بمعنى (إنشط).

ونجد كلمة أخرى هي ؟ على "زنك أب" بمعنى (غطرسة) (Fr. P.234) ومن ؟ "إب" بمعنى (ظلام) ، ومن ؟ "إب" بمعنى (ظلام) ، ومن ؟ "إب" بمعنى (قلب) وكما قلنا سابقًا أن القلب يمثل مركز الفكر أى المعتل ؛ فكأن المصرى القديم أراد أن يقول إن : الغطرسة هي (ظلام المعتل) ؛ وبالتالي فالفهم هو (نور المعتل). ومازال هذا التعبير كما هو في العامية المصرية ؛ فإذا أتعبنا شخص ما قلنا له "ده أنت مُخُك زنج" ، ولا نقول "زنج" هذه مع أى تعبير آخر لأن أصلها عليه "زنك" الهيروغليفية. ويرادفها البعض بالقول "ده أنت مُخُك ضلم" ، ويقول البعض للإستحسان "الله ينور عليك".

كلمة أخرى مرتبطة بالقلب هى أيست من إب" بمعنى (شجاع) (Hr.,) ، وهى مركبة من ستة من "بب" بمعنى (قلب) ، وهن مركبة من ستة من بمعنى (ثابت) ، ومن أي "بب" بمعنى (قلب) أى أنها تعنى حرفيًا (ثابت القلب) وهو ما يتفق مع ما ورد بالمزامير الا يخشى من خبر سوء قلبه ثابت متكلا على الرب" (مز 7:112)

# عبقرية المخصصات فى لغة المصرى القديم طائر القطقاط الشامى

وردت صورة هذا الطائر في الرموز الهيروغليفية بشكلين ، الشكل الأول وهو واقف في حالة سكينة هذا أو وهو ينقض على فريستة هكد. جاء الرمز كمخصص لا يُنطَق أو كمنطوق ثلاثي "رخيت" أو إليه المحصص في كلمة أليه المحال المحتود ورحية المحصص في كلمة أليه المحتود ورعية المحتود ورعية المحتود ورعية المحتود ورعية المحتود ورعية المحتود ورعية المحتود والمحتود والمحتود والمحتود المحتود المحتود ورعية المحتود والمحتود والمحتود والمحتود ورعية المحتود والمحتود والمحتود وعية ورعية والمحتود وعية ورعية ورعية ورعية ورعية ورعية ورعية وركيا المحتود ورعية ورعية وركيا المحتود ومحد المحتود ومحد المحتود ومحد المحتود ومحد المحتود محد المحتود ومحد المحتود محد المحتود ومحد المحتود والمحتود والمحدد المحتود والمحدد المحتود ومحد المحتود والمحدد المحتود ومحد المحتود والمحدد المحتود والمحدد المحتود والمحدد المحتود والمحدد المحتود والمحدد المحتود والمحدد المحدد المحتود والمحدد المحدد المحتود والمحدد المحدد والمحدد المحدد ال

يذكر جاردنر أن الاسم العلمى لهذا الطائر هو cristatus يذكر جاردنر أن الاسم العلمى لهذا الطائر هو cristatus الماني" أو "القطقاط الشامني". يدعى الطائر في الإنجليزية Lapwing "لابوينج" وهو اسم رقيق مثل طبيعة الطائر ، فهو يعنى في الانجليزية (الجناح الحاضن) ، كما يدعى أيضنا Peewit "بيويت" وهو ليس له معنى في الانجليزية ولكن دعى كذلك لأنه يصدر صوت ناعم يكافىء كلمة "بي ويت" الذي أخذ منه الإسم الانجليزي. يمتاز هذا الطائر بلون الظهر الأخضر ، ومن بعيد يظهر في طيرانه كأنه مكون من لونين. وبسبب اللون الأخضر أطلق عليه أيضنا Green plover أطلق عليه أيضنا .

يمتاز جنس القطقاط الشامى بأن منقاره أقصر من رأسه ، وأصبع القدم الخلفى صنغير ولكنه موجود ، عريض الجناح مستديره ، وللرأس شوشة ظاهرة الطول تمتد خلف القفا منتصبة. يبنى عشه بالقرب من الماء وقد يختار أرضا مستوية فوق الجبل على المروج الشاسعة والحقول الرطبة ، وهو عبارة عن حفرة عميقة مبطنة بالحشائش. القطقاط الشامى شائع الزيارة لمصر فى الشتاء من كل عام ويوجد بكثرة فى النيوم والدلتا ووادى النطرون وسيوة. يصل لمصر فى آخر اكتوبر ويغادر البلاد فى أخر مارس.

وسؤالنا الآن (لماذا أرتبط القطقاط الشامي بكلمة المراهد الإجتماعية ، رعية)؟ . هناك سبب من ثلاثة أو كلهم مجتمعين : فإما أنه شديد الإجتماعية ، أو أنه يرعي صغاره ببسالة كما يرعي الحاكم رعيته ، أو بسبب لونه الأخضر الذي ربما دل على شيء ما. والواقع أن هذا الطائر فيه الصفات الثلاث ، فهذا الطائر في زيارته لمصر تجده في كل مكان ما عدا الصحاري. هذا بالاضافة إلى أنه لا يعيش إلا حياة اجتماعية ويوجد في أسراب. ولكنه سبب غير قوى على أية حال ، فهذه الصفات سنجدها في طيور أخرى كثيرة ، ومن غير المعقول أن يكون هذا السبب هو الذي جعل المصرى القديم يختاره ليرتبط بكلمة "رعية". فلابد أن يكون متميزا في الجانب الآخر وهو الدفاع عن صغاره التي تمثل رعيته. فهل توجد به هذه الصفة؟

نعم ، يبدى والدى القطقاط الشامى شجاعة وخداعًا فى الدفاع عن البيض والصغار فى فترة الحضانة وفقس البيض ، فإذا اقتربت الماشية من العش وأصبح مهدداً ، اندفعت الأم منه صارخة منتشة الريش مبسوطة الجناحين ، فتولى الماشية الأدبار لا تبغى غير الأبتعاد عن هذا الخطر. إنه يستخدم التكتيك العسكرى وهو إرهاب العدو معنويًا. أن هذا الطائر الذى لا يتعدى طوله الثلاثة عشر بوصة يرهب الماشية !!.

ولكون لون ريشه أخضر وكذلك البيض ، فإنه بالقعل استحق أن يرتبط بكلمة رعبة ، لماذا؟. إن العبارة "يقوم بأعمالاً خضراء" كانت تعنى عند المصرى القديم (يؤدى أعمالاً طيبة) ، وذلك بالمقارنة بالتعبير "يؤدى أعمالاً حمراء" والتي كانت تعنى (أعمالاً شريرة). ويصف الأدب الجنائزى المبكر المكان الذي يقيم به الموتى المبجلون باعتباره "حقلاً للملاخيت" ذا لون أخضر إلى الأبد. وأنه ليس من قبيل الصدفة أن "ولجيت" الحية الخضراء مربية الطفل "حورس" كانت توصف بلون البردى ، لأنها أسبخت الرخاء والحماية على الطفل المقدس في مواجهة اضطهاد المعبود "ست".

فكان المصرى القديم أراد أن يقول بمبقرية: "سبهتم الحاكم برعبته بتوفير الحماية والرفاهية في حياة خضراء كلون القطقاط، وسينفذ ذلك بفكر التخطيط العسكرى و ببسالة كحيلة القطقاط وبسالته، وسينقض على أعدائه كما ينقض القطقاط هكت على فريسته". إن كلمة "رخيت" تسمعنى في طياتها قسم الملك عند توليه العرش!!

#### البقرة ووليدها

ولنأخذ مثلا آخر على اختيار المصرى القديم للمخصصات الملحقة بالكلمات. فمثلاً كلمة 🖼 🖟 🛣 "أمس" تعنى ( يظهر عطف أو اهتمام) ، " ونجد أن المخصص الملحق بالكلمة 📆 هو عبارة عن صورة لعجل يرضع من أمه البقرة وهي تلعق جسده في حنان. فلماذا اختار المصرى القديم هذا المنظر للتعبير عن الحنان؟. إن للبقرة صفات جميلة في العناية غير العادية بوليدها سواء قبل أن يأتي أو بعد مولده ، فإذا راقبنا البقرة الحامل فسوف نلحظ مدى عنايتها بجنينها النامي بين أحشائها عند دخولها إلى حظيرتها وسط قطيع كبير وهي تسير ببطء شديد وتعمل ألف حساب لهذا الجنين. بينما نجد الأبقار العادية التي لا يرقد بين أحشائها جنين تتدفع إلى باب الحظيرة من غير مبالاة واهتمام. وإذا ما ولدت البقرة نراها تلعق وليدها لتنظفه مما علق بجسمه وهذا اللعق غريزة طبيعية عندها تأتيها دون وعي أو تفكير ، والأغرب من ذلك أنها تلتهم المشيمة إذا لم تُبعد عن صغيرها مع ملاحظة أن البقرة لا تأكل مشيمة غيرها إذا قدمت لها لأنها ليست من الحيوانات الآكلة اللحوم ولكن حرصها على مصلحة وليدها يدفعها إلى تنظيف ما حوله حتى لا يتعفن ذلك المكان ويصبح مأوى للجر اثيم التي تفتك بوليدها.

ولا غرابه أن نطلق التعبير "يا ابن الأيه" كنوع من الحسد الظريف عن الشخص الذي يحظى بشئ سار بمعنى (يا بختك) ، ولنا أن نعرف أن معنى التعبير هو (يا أبن البقرة) لأن البقرة في الهيروغليفية تسمى الله المعنى التعبير هو (يا أبن البقرة) لأن البقرة في الهيروغليفية تسمى الله المعنى التعبير هو (يا أبن البقرة) لأن البقرة في الهيروغليفية تسمى الله المعنى التعبير هو (يا أبن البقرة) للهيروغليفية تسمى الله المعنى التعبير هو (يا أبن البقرة) للهيروغليفية تسمى الله المعنى التعبير المعنى التعبير المعنى التعبير المعنى المعنى التعبير المعنى المع

"إحت" وتحولت في القبطية ٤٥٥ "إيه" ، والتعبير ليس للسب ولكنه يعني (يالا سعادتك لأنك ستحظى برعاية فائقة من أمك). هذا بالإضافة أن البقرة المتمثلة في حتحور هي مربية ملك مصر ، وأم حورس مثل إيزيس. وكانت "الحتحورات السبع" أشبه بجنياتنا اللواتي يقررن مصير الطفل الحديث الولادة عند مولده. وقد بجّل جميع قدماء المصريين البقرة لأنها معطية اللبن ولأنها الأم السماوية للشمس و "البقرة الصغيرة ذات الغم الطاهر" ، وزوجة الشمس الذي كان "ثور أمه". وأطلقوا على البقرة اسم "حتجور" ، أو "هذه البقرة التي السماء حارسة عالم الموتى ، ومعطية فرعون اللبن".



# عبقرية الربط الفونطيقى بين المفردات الجميز و المأوى

دأب المصرى القديم – مخترع الخط الهيروغليفي - على الربط الفونطيقي بين المفردات التي لها علاقة ببعضها البعض ، أو التي يرى هو أنها ذات



علاقة ، فظهرت حكمته وعلمه فى أحيان كثيرة جذا. ولنأخذ مثالنا الأول وهو شجرة الجميز ، فقد جاءت الكلمة الهيروغليفية ◊◘◘ "نهت" بمعنى (شجرة جميز) والتى لها الاسم العلمى Ficus قيكوس سيكاموروس"، وقد تحولت فى القبطية إلى ٢٥٣٥١ "توهى" فى اللهجة البحيرية

م كما وردت norge "توها" في اللهجة الصعيدية (Sp., 85). وإلى هنا ليس هناك ما يدعو إلى العجب ، ولكن الملاحظ أن الكلمة الهيروغليفية □□□□ "تهت" قد جاءت بمعنى (ملجأ ، مأوى) وهي نفس حروف الاسم المعطى لشجرة الجميز مع اختلاف المخصص فقط. ففي الأولى نجد المخصص عبارة عن صورة لشجرة أن ، بينما في الثانية جاء المخصص صورة لمسقط الفتى لمنزل □.

والسؤال الآن هل هناك ربط واقعى بين شجرة الجميز وبين المآوى كمفهوم حتى تجعل المصرى القديم يقرر هذا الربط الصوتى؟. دعونا نتعرف على طبيعة شجر الجميز. يبلغ طول شجرة الجميز من 25 إلى 50 قدما ، وتشغل مساحة تزيد على 60 قدما ، أوراقها على شكل القلب ، أما الثمر فينمو على الجذع مباشرة أو الأغصان الكبرى. تمتاز شجرة الجميز بكبر

الحجم وكثافة الظل بسبب امتداد أغصانها وكثرتها حتى انها تصبح مأوى لطيور السماء يبنون فيها عشوشهم ، ومأوى للمرتحلين والحيوانات الذين يستغيثوا بظلها من حرارة الطقس.

مما سبق يمكن أن نفهم لماذا اختار المصرى القديم نفس النطق الصوتى للكلمة المعبرة عن (شجرة الجميز) لتتفق مع النطق الصوتى للكلمة المعبرة عن معنى (مأوى).

كلمة أخرى تتجلى فيها حكمة المصرى وتقديره للعلم وهي كلمة "تجم" ، فنجد في الهيروغليفية أن الكلمة \* لل أ "سبا" قد جاءت بمعنى (نجم). ثم ربط المصرى القديم بين (العلم) و (النجم) حينما أتخذ الحروف الصوتية الكلمة "تجم" ووضعها في كل الكلمات المرتبطة بالعلم ، فنجد كلمة على الكلمة "لاهلا السبايت" بمعنى (تعليم) ، نجد كلمة الاهلا السبا" بمعنى (يعلم) ، ونجد كلمة على "سباتي" بمعنى (تلميذ ، طالب علم) (Gr., P.589). وقد الشتركت جميع الكلمات في ظهور صورة النجم \* ، مما يدال على تقدير المصرى القديم للعلم والتعليم. وربعا كلمة (صبي) التي تقال المهنيين تحت المصرى القديم للعلم والتعليم. وربعا كلمة (صبي) التي تقال المهنيين تحت التحريب ، ما هي الا نحت من الكلمات السابقة.

وهذا يدعونا إلى تسائل آخر وهو "من هم منبغ الفلسفة" .. هل هم المصريون القدماء أم الإغريق؟ .. نحن نعلم ان كلمة "فلسفة" هي كلمة غير عربية ، قيل أنها من اليونانية من ١٩٥٥٥٥٠٩٥ "فيلو سوفيا" (وتعنى محبة الحكمة أو العلم) وهي مركبة من ٩١٥٥٥ "فيلو" بمعنى (محبة) و ١٩٥٥م

"سوفيا" وتعنى (الحكمة ، علم) ، وكذلك كلمة فيلسوف بالمنافقة الخلوسوفوس" وتعنى (مُحب الحكمة والعلم). والآن دعونا نعود إلى اللغة المصرية القديمة ؛ فنجد طبقًا لجاردنر أن الله الله المصرية القديمة ؛ فنجد طبقًا لجاردنر أن الله الله المروت تعنى (حب) ، والكلمة مؤنثة أى أن أصلها "مرو" بعد إزالة تاء التأنيث ، "مرو" بها كل العناصر الفونيطبقية لكلمة "فيلو" بعد تحول "م" إلى "ب" إلى "ف" ، وتحول "الراء" إلى "لام" ؛ كما نجد أن معالمه "سوفيا" وبنفس الطريقة ما هي إلا التأنيث. والجدير بالذكر أن الكلمة "فيلوسوفيا" لا تتبع الطريقة الأوربية في الترجمة مثلما نقول أمانكم المصدية ولا نقول (منزل سيدة) ، وهو ما يؤكد تصورى هذا. نعم ؛ فالحكمة مصدرها مصر الفرعونية وليس مكان آخر ، بل إن الأغريق - لطبيعتهم الجميلة - راقت لهم حكمة المصريين وتعلموها على أيديهم. اذلك نجد في الكتاب المقدس "فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الاقوال و الاعمال" (أع 27:27).

#### السمك والبكاء

ورد اسم السمكة في الهيروغليفية على "رم" ، كما وردت كلمة يبكى \* آرم" ومنها \* الهيروغليفية الرميت" بمعنى (بكاء ، دموع). ترى هل هناك علاقة واقعية بين السمك والبكاء؟ ألعل السمك يبكى !! تعال معى إذن نستمتع بتلك التجربة بقراءة فقرة من كتاب الأيثولوجي "لإيجور اكيموشكين" والذي ترجمه نجيب هزاع وراجعه د. جلال عبد الفتاح ، فنجد في صفحة 106: "قام كارل فريش ذات مرة أثناء بحث أعضاء السمع بندريب سرب من أسماك القوبيون Gudgeon على التجمع عند موقع معين

"سوفيا" وتعنى (الحكمة ، علم) ، وكذلك كلمة فيلسوف ماويد إلى اللغة اليلوسوفوس" وتعنى (مُحب الحكمة والعلم). والآن دعونا نعود إلى اللغة المصرية القديمة ؛ فنجد طبقًا لجاردنر أن الله الله التأنيث ، "مروت" تعنى (حب) ، والكلمة مونثة أى أن أصلها "مرو" بعد إزالة تاء التأنيث ، "مرو" بها كل العناصر الفونيطيقية لكلمة "فيلو" بعد تحول "م" إلى "ب" إلى "ف" ، وتحول "الراء" إلى "لام" ؛ كما نجد أن مهمون اسوفيا" وبنفس الطريقة ما هي إلا صورة من الكلمة حداله المسابت" الهيروغليفية؟ بعد إزالة تاء التأنيث. والجدير بالذكر أن الكلمة "فيلوسوفيا" لا تتبع الطريقة الأوربية في الترجمة مثلما نقول housewife بمعنى (سيدة منزل) و لا نقول (منزل سيدة) ، وهو ما يؤكد تصورى هذا. نعم ؛ فالحكمة مصدرها مصر الفرعونية وليس مكان آخر ، بل إن الأغريق - لطبيعتهم الجميلة - راقت لهم حكمة المصريين وتعلموها على أيديهم. لذلك نجد في الكتاب المقدس "فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الاقوال و الاعمال" (أع 25:27).

#### السمك والبكاء

ورد اسم السمكة في الهيروغليفية هيه "رم" ، كما وردت كلمة يبكى الله "رمى" ومنها الهيروغليفية الرميت" بمعنى (بكاء ، دموع). ترى هل هناك علاقة واقعية بين السمك والبكاء؟ ألعل السمك يبكي !! تعال معى إذن نستمتع بتلك التجربة بقراءة فقرة من كتاب الأيثولوجي "لإيجور اكيموشكين" والذي ترجمه نجيب هزاع وراجعه د. جلال عبد الفتاح ، فنجد في صفحة 106: "قام كارل فريش ذات مرة أثناء بحث أعضاء السمع عند موقع معين بتدريب سرب من أسماك القوبيون Gudgeon على التجمع عند موقع معين

كان يطعمهم فيه ، وأعطى علامة لسمكة بأن أمسك بها وأحدث خدشًا خفيفًا في عضلة بابرة جعل الذيل يتحول إلى لون داكن ، ثم اطلق سراح القوبيون وبمجرد أن انضمت إلى السرب ، حدث شيء لم يكن في الحسبان تمامًا ، انتشر سمك القوبيون واختفى في الرمل عند القاع ، بعد ذلك كون سربًا مرة أخرى وسبح بعيدًا بقدر استطاعته ولم يعد لفترة طويلة ، وبعد وقت قليل عاد لأكل الطعام. وثار سؤال هل تستطيع سمكة القوبيون الجريحة أن تبلغ أفراد نوعها نفس عن التجربة غير السارة؟ من الواضح أنها لم تستطع ، اذن ما الذي أخافهم هكذا؟. يقول إكيموشكين ربما أن السمكة الجريحة صاحت من الألم ، في الواقع أصبح معلومًا الآن أن السمك يستطيع أن يبكى". وبعد عرض تلك الفقرة ، هل من الممكن أن تكون الصدفة هي التي ربطت عرض تلك الفقرة ، هل من الممكن أن تكون الصدفة هي التي ربطت فونطيقيًا بين كلمة (سمكة) وكلمة (ببكي) و (دموع) !!!

كلمة أخرى هي أبراث المعنى (بشر ، ناس). هل لها علاقة هي الأخرى بالدموع والبكاء ؟!. نعم ، فتحكي إحدى أساطير الخلق المصرية أن إله الشمس "رع" بكي ، فخلق الجنس البشري من دموعه المتساقطة وكان البشر ينقسمون إلى أربعة أقسام: المصريين أبراث " " ومت" ، والليبيين البرائي المصريين أبراث المحراء الشرقية الساميون ، والزنوج المرائع المحراء الشرقية الساميون ، والزنوج المرائع المحرود على ضفاف النيل بعد الشلال السادس ولمرع جلد أسود أ. وسمى المصريين أنفسهم "رمت" أي (البشر الحقيقيون) وهي تسمية تعتمد على التشابه اللفظي بين "رمت" بمعنى (بشر) ، "رميت" بمعنى (دموع). لذلك

<sup>1</sup> راجع الهة المصريين ، والاس بدج ، ص 346.

#### ما فائدة الربط الفونطيقى؟

سؤال يطرح نفسه وهو كيف نستنيد كباحثين في اللغة من هذا الربط الفونطيقي؟. لاشك أنه منيد جدًا في تخمين بعض الكلمات أو الإقتراب من معناها الصحيح. ولنأخذ هذا المثال : وردت كلمة ألم المستحيح ولنأخذ هذا المثال : وردت كلمة ألم المستحيح عرشن معنى (عدس) وصارت في القبطية بهيهم الرشان ويترجمها المعنى (عدس وفي القبطية بهيهم الرشان ويترجمها البعض skin disease بمعنى (مرض جلدي) (كوسلام). وهنا لابد لنا أن نتوقع أن يكون هناك علاقة ما (العدس) وهذا (المرض الجادي) بسبب هذا التشابه الواضح في النطق في كل من الهيروغلينية والتبطية ، وبالفعل سنجد أن هذا المرض هو (النمش أو كلفة الشمس) وهو عبارة عن بقع تظهر في الجسم وتشبه في لونها لون العدس.

## فائدة أخرى للربط الفونيطيقى

فائدة أخرى لهذا الربط هي النفرقة الدقيقة في ترجمة المترادفات ؛ فمن غير المعقول مثلاً أن يعطى الطفل ثلاث كلمات دون أن يكون هناك فرق واضح بينهم. ولتأخذ هذا المثال ؛ فقد وردت كل تلك الكلمات: مُحَيَّ "غرد" ، هُمُ الله أمس" ، هُمُ الله "شرى" ، وترجمها جاردنر بمعنى child أي (طفل) (Gr., P608) ولكن لابد أن يكون هناك فرق بينهما جميعًا.

فإذا أخذنا كلمة الله على "غرد" نجد أنها قد تأتى أحيانًا الله على "غرد" (Gr. P440) ، وبربطها فونطيقيًا مع فلى "غر" بمعنى (أسفل) ، مع صورة (البد) حاجد أنها تعنى حرفيًا (تحت البد) أى (تحت الإعالة والرعاية) أى أنها لابد أن تقابل كلمة "عيلًا" العامية.

لما كلمة هُمُالًا "مس" فيجب ربطها بالكلمة هُمَالًا "مس" بمعنى (تلد) فيكون معناها الدقيق (ولد) ، وكلمة هُمُ ﴿ تَشرى يجب ربطها بكلمة عَمَا الدقيق (صغير) . (Gr., P595) ، فيكون معناها الدقيق (صغير). وبهذه الطريقة يمكننا معرفة المعنى الدقيق للمترادفات والتغرقة بينهم.

وبهذه الطريقة يمكننا معرفة رأى المصرى القديم في بعض الأشياء ومفهومه عنها عن طريق تحليلها وردها إلى الجذر الأصلى عن طريق الربط الفونطيقي. ولنأخذ مثلاً كلمة آلاً الله المسرية إلى (ضلمة) ، وأرى أنها تعنى حرفيًا (شرود أو انحراف) أى (انحراف الضوء) اعتمادًا على الجذر مم الله المسرية المصرية المصرية المناوع) اعتمادًا على الجذر مم الله المسرية المسرية المسرية المناوع) أى المحرر أله المسرية المسرية المسرية المسرية المسرية المسرية المسرية المسرية الما تعنى المسرية المسرية المسرية المسرية المسرى القديم لم يكن يحبذ الإغراق في شرب الخمر. ويتضح هذا من النصائح التي قيلت عن الخمر في مصر القديمة:

- ابتعد عن الخمر فإنها توقظ الغرائز وتنوم العقل.
- الخمر سلاح الشيطان الذي يسيطر به على غرائز الإنسان.
  - الخمر دواء ، قلیله یشفی وکثیره یقتل.

ومن أسئلة القضاة في حساب المحكمة في العالم الآخر ، نجد سؤالاً خاص بالخمر يسأله القاضى للمتوفى قائلاً : "هل سكرت حتى فقدت عقلك وأصبحت إرادتك أسيرة الأهواء؟"





# الفصلالتاسع

موروثات للانجليزية مه الهيروخليفية



## موروثات اللغة الإنجليزية من الهيروغليفية

من المعروف أن اللغة الإنجليزية قد دخلت بها بعض الألفاظ المصرية القديمة ، وذلك لما عن طريق التوراة والنصوص العربية ، أو عن طريق الإغريقية واللاتينية ، وهذه الألفاظ كثيرة جداً ذكرنا منها مجموعة في كتابنا "اللهجة العامية وجذورها المصرية" مثل sue بمعنى (بقاضي) ، كتابنا "اللهجة العامية وجذورها المصرية" مثل Tennis بمعنى (لعبة كرة المصرب) ، asthma بمعنى (ضيق بالنفس) ، Monuments بمعنى (ضيق بالنفس) ، Monuments بمعنى (موضع) ، wave بمعنى (موجة) ، .. إلخ وسنذكر الأن مجموعة أخرى من الألفاظ المصرية القديمة التي دخلت في الإنجليزية ويتبت بها.

## Short بمعنی (قصیر)

إلى الآن الأرض الشراقي بمعنى (الارض الظمآنة). وقد جاءت أيضاً في القبطية ٢٥٥٣ إشورت" بمعنى (قصير) (أف 156). وقد ظهرت تاء التأثيث أيضاً في كلمة المحمد الشريت" بمعنى (إينة) والتي أرى أنها تعنى حرفيًا (صغيرة) وهي مؤنث كلمة المحال الشرى" بمعنى (ابن) وحرفيًا (صغيرة) (Gr. P595). نفهم مما سبق أن اللغة الانجليزية قد أخذت "شريت" المونثة لتصبح short ، ولكن لماذا؟ السبب معروف ، فالمصرى القديم كان يعبر عن الكلمات الدالة على القلة والصغر والتفاهة بإضافة مخصص العصفور الشرير عبد لذلك كانت الكلمة المؤنثة أكثر تعبيراً للصغر عن المذكرة حيث ورد بها ذلك العصفور الذي جاء في كلمة "ابنة" أي (صغيرة). وهكذا جاءت short "كورتس" في الفرنسية ، تعبر عن المعنى (صغيرة) ، وفي الألمانية لتعبر عن المعنى (صغير ، قصير ، ناقص) ، وفي الأسبانية لتعبر عن المعنى (صغير ، قصير ، ناقص) ، وفي الأسبانية لتعبر عن المعنى (صغير ، قصير ، ناقص) ، وفي

# stibium بمعنى (إثمد)

 "ستبين". ولأن الكحل أصله فرعوني فقد وجد معنى الكحسل في استبين". ولأن الكحل أصباله فرعوني فقد وجد معنى الكحسل في الانجليزية بنفس النطق kohl "كوهل" ، الأمثار لارستيد أن دهان العين كان الانتيمون الأسود "مسدمت" ، وعُرف في العهد القبطى واليوناني ، وأخيرًا باللاتينية بكلمة stibium وأخيرًا باللاتينية بكلمة stibium وأخيرًا باللاتينية بكلمة stibium وأخيرًا باللاتينية بكلمة المصريون الكحل المحصر من هباب القرطم المحروق الناتج عن حرق نبات العُصفر ، ويُوضعَ الكحل بواسطة مرود خشبي أو عاجي أو معنى. حيث يبلل طرفه بالماء ثم يُخسس في البودرة. وقد ظهرت هذه المراود في الأسرة الحاديث عشرة ، وقبل ذلك كان الكحل يوضع بواسطة الإصبع.

فى أيام الأسرة الأولى ، كان يُدهن الجفن الأسفل بالكحــل الأخضر والجفن العلوى بالكحل الأسود والدهان المستخدم عادةً مــن الملاخيت (أخضر النحاس) ، والجالينا ، وسلفايد الرصاص الرمادى الغامق ، ثم بعد ذلك كان يُدهن الجفنان بالكحل الأسود ، حتى يبــدو بياض العين لكثر وضوحًا.

## کلمة cake بمعنی (کعکة)

فى المصرية القديمة نجد حجم ملك تعنى (كعكة) وقد وردت فى القبطية KAAKE كاعكا (Gs., 7) ومنها الانجليزية kuchen كيك ، وفى الألمانية cake كيك ، وفى الألمانية

كيوشن". ومازالت في اللغة العامية المصرية كعكة مثل الكلمة التبطية تمامًا.

## كلمة medicine بمعنى (طب)

في الدولة القديمة ، وردت في اللغة المصرية كلمة 50 "زين" بمعنى (طبيب) ، ثم أصبحت تُكتَب ألا 10 أسونو" في مرحلة أحدث (, 65). ثم تحولت الكلمة في القبطية إلى cm "سيني" بمعنى (طبيب) ومنها إشتقت الكلمة المعنوية على القبطية الخرى ، فنجدها على سبيل التي أخذتها فيما بعد أغلب اللغات الأخرى ، فنجدها على سبيل المثال في الانجليزية medicine "مديسين" ، والاراسية medezin "مديسين" ، والألمانية medezin "مديسين" ، والألمانية medezin "مديسين".

ولنا كمصريين أن نفخر بأن علم الطب ولد في مصر القديمة، فقد لمندح هيرودوت الطب المصرى القديم ، واعترف هومر بشهرة الطب المصرى. وكان في مصر ثلاث طوائف فنية يمالجون الأمراض ، لمم: طائفة "سنو" وهم (الأطباء الباطنيون) ، طائفة "سخمت" وهم (الأطباء الجراحون) ، وطائفة "ساو" وهم (الأطباء المروحاتيون). وكما ذكر هيرودوت ، كان يوجد إخصائيون للعيون ، الله ، الأسنان ، آلام المعدة والشرج وكان يوجد ما يسمى بالأمراض غير المعروفة الأصل. وعلى ذلك ، لم يكن قدماء

المصريين سحرة يعتمدون على التعاويد ، بل أطباء كتبوا وصفات طبية وأجروا عمليات جراحية.

وقد ثبت أن مهنة الطب كانت موجودة منذ 3000 سنة قبل الميلاد بأطباء مارسوها منذ الدولة القديمة. ولم يقتصر اهتمام المصربين القدماء بالطب كعلم فقط ، بل امتد هذا الاهتمام إلى الناحية الإدارية ، فقد ألحق بتلك المهنة جهاز لدارى غاية في الدقة والتنظيم. وكانت مهنة الطب منظمة لداريًا أيضًا فكان:

الطبيب العادى يسمى "سونو" والأعلى منه مركزًا "لمى-ر سونو" ورئيس الأطباء "ور-سونو" أقدم الأطباء "سمسو-سونو" مفتش الأطباء "شد-سونو"

ويوجد المشرف على الأطباء لمصر العليا والدلتا. وقد استطاع جونكير jonkheere أن يحصى 98 طبيبًا في مصر القديمة. في الدولة القديمة 42 منهم 12 إخصائبًا ، الدولة الوسطى 16 ، والدولة الحديثة 29 ، والعصر المتأخر 11 طبيبًا.

## أصل حرف R في روشتة طبيب اليوم

تذكر أسطورة عين حورس أنه: بينما كان حورس في طفولته ، فقد الإبصار بعد معركة مع الإله الشرير "ست" فطلبت أمه "ليزيس" إلى "توت" أن ينقذه ، فأعاد إليه الإبصار. ومن هذا المنطلق عبرت عين حورس عن الخصوبة والشفاء والحماية من الحسد.



#### عين حورس رمز لوصف الدواء

وفي العصور الوسطى كان الأطباء يرسمون عين حورس على وصفاتهم لطلب مساعدة Jupiter "جوبيئر" إله الشفاء عند اليونان ، وبمرور الوقت حُورّت العلامة إلى R ، وفي الوقت الحالى ، أضيف الحرف R الحرف P فصارت R التي تعنى باللاتينية R (خذ) - P (حَضَرٌ) ، وبذلك يُطلب إلى الصيدلي تحضير هذه الوصفة الطبية. وعلى ذلك فإن الأطباء حاليًا يبدءون كتابة الوصفات برمز "عين حورس" الذي يمثل الصلة بين طب الفراعنة والطب الحديث.

## Red بمعنى (أحمر)

وردت في اللغة المصرية القديمة كلمة المحالات "رودت" أو مختصرة من "رودت" وكانت تطلق على الكوار تزيت الاحمر ، ثم أصبحت ربما من وجهة نظرى - تعبر عن اللون الأحمر ، وقد استعارتها الانجليزية red من وجهة نظرى - تعبر عن اللون الأحمر ، وقد استعارتها الانجليزية red "رد" ، وجاءت في أغلب اللغات متشابهة. فنجدها في الفرنسية rouge "روج" ، وفي الدانماركية ، وفي الإيطالية rosso "روس" ، والالمانية rot "روت" ، في الدانماركية والسويدية reed "ريد" ، وفي الايرلندية rauadh "راود" ، وفي الأسبانية rogo "روخو". وربعا احتاج الموضوع إلى مزيد من البحث لأن كلمة "أحمر" جاءت صريحة في الهيروغليفية " الشر" بمعني (أحمر) ومنها جاءت كلمة المحراء).

## Foot بمعنی (قدم)

يُدعى القدم في الهيروغليفية " كمت "بد" ، وتحولت الكلمة في القبطية إلى محمل "قات" في اللهجة البحيرية (Sp., 95) ، وهي التي دخلت الإنجليزية foot "قوت" ومنها جاءت football "قوتبول" بمعنى (كرة القدم). وتشابه القدم في أغلب اللغات الأوربية ، فنجده في الفرنسية pied "بييه" ، وفي الإيطالية biede "بيدا" ، وفي الألمانية fuss "توس" ، وفي الأسبانية biede "بيي" ، وفي المونانية ποδοσ "بودوس" في صيغة الإضافة ، وفي الأنجلوسكسونية fot "فوت" ، وفي السويدية fot "فوت" ، وفي الدانماركية fot "قود" ، وفي الأيساندية fot "فوت".

ومما هو جدير بالذكر أن إسم الحيوان المائى (الأخطبوط) جاء فى δκτωπους "أكتوبوديس"، وجاء أيضنًا فى اليونانية οctopodes "أكتوبوديس" وفى جميع الأحوال نجد أن معنى الكلمة هو "ذو الأرجل الثمانية" ؛ فالكلمة مركبة من δκτω "أكتو" بمعنى (ثمانية)، ومن πους "بوس" بمعنى (قدم).

## کلمهٔ major بمعنی (رئیسی)

كلمة major "ماجور" في اللغة الانجليزية تعنى (رئيسى ، هام ، رائد) وهي من القبطية معمد الماجور" وهي مركبة من هده "ما" بمعنى (مكان) ، ومن xop "چور" بمعنى (قوة) من الهيروغليفية است معد الله "چار" بمعنى (قوى) (Sp., 275) ، أي أنها تعنى (مكان القوة).

## کلمة cup بمطی (کوب)

تعنى كلمة cup كاب" في اللغة الانجليزية (كوب ، فنجان) ، وإذا نظرنا الى مردفتها في اللغة المصرية القديمة لوجدناها 60 أدالا كابو" بمعنى (وعاء) ، وقد تحولت في اللغة القبطية إلى 60 هرس "شوبا" في اللهجة الصعيدية (,. Sp., ) ، وهي التي أخذتها العامية "شوب" ، فنسمع العبارة "لديني شوب عصير" بمعنى (اعطني كوب عصير). ووردت الكلمة في الفرنسية chope "شوب" ، وفي الألمانية gefāß "جيفاس".

## لفظة Snake بمعنى (تعبان)

وردت كلمة snake "سنيك" في الإنجليزية بمعنى (ثعبان) ، كما أتت أيضنا بمعنى (يتقدم خلسة) ، وهو ما يجعلنا نشك في أن الإسم "سنيك" يدل على الثعبان في صورته الخبيثة الشريرة بعكس الكوبر االتي أتت في حالات كثيرة للدلالة على القوة والملك في مصر القديمة. وإذا تأملنا في الكلمة snake نجد أنها ربما كانت مركبة من nake "نيك" وهي المشتقة من الجذر الأصلي + s "س" وهي السببية. وهو افتراض مؤقت حتى نعود إلى اللغة المصرية القديمة فنجد 🚾 🖟 "تيك" تعنى (الشيطان الثعبان) (Fr. P.126) ، كما نجد الربط الغونطيقي بينها وبين ألخ هـ آ "نيك" بمعنى (فاعل الشر) (Fr. P.126) ، وقد أتى المخصص في هذا الحالة عبارة ثعبان له ثلاث طيات عدد للدلالة على الطول الغير عادى بالرغم من أنه ظهر في الكلمات الأخرى بطيئين فقط مثلما ورد في كلمتي مُعْ ﴿ لَكُمُّ الْ حَفَاوِ" بِمعنى (تعبان) ، مُعْدَكُم الْ حَفَاتِ" بمعنى (أفعى) (Gr., P.581) ؛ ويتضع أن سبب هذا الفرق للكناية عن ضخامة التعبان "تيك". وأرى أن كلمة "تيك" تعنى في الأساس (المطعون) اعتمادًا على الربط الفونطيقي بينها وبين - تك" تك" بمعنى (يتسافد ، يجامع) ، وعلى اعتبار أن العضو الذكري يرمز لأداة لطعن المرأة في فرجها ؛ فقد شبُّه المصرى القديم العضو الذكري ٠٠٠ هذا بالسيف أو ما شابه. وفي جميع الأحوال فهو تصنور يحتاج إلى دليل ؛ فبالرجوع إلى الكلمة اللاتينية vagina "فاچينا" نجد أن معناها (فرج ، رحم) في لغة العلم ، بينما معناها الحرفي "غمد" السيف وهو ما يجعلنا نرتاح للتصور السابق. وحتى نتأكد من صفات "نيك" أو (الشيطان الثعبان) لابد لنا من العودة إلى كتاب الموتى لبدج صفحة ً cxxix حيث نجد أن عبي" الذي هو اسم آخر لـ عدم "عبي" الذي يُطعن بالرمح من عين حورس ويجعله يتقيأ ما قد ابتلعه. أي أن "نيك" كانت تعنى عند المصرى القديم (ثعبان) ولكن في صورته الشيطانية. وقد حا الثعبان في الأنجلوسكسونية snaka "سناكا" ، وفي الأيسلندية snakr "سناكر ، وفي الدانماركية snog "سنوج" ، وفي السويدية snok "سنوك" ، وفي، الهولندية الوسيطة snake "سنيك". ويتضم من هنا أن أغلب اللغات اشتركت في "س" السببية + جذر "نك" أو "نج". وحتى يتأكد لنا هذا الفرض لابد أن نجد الاسم بدون السين الأولية ؛ وهو ما يتحقق في nagas "ناجاس السنسكريتية ، naja "اجا" الفرنسية بمعنى (ثعبان) ومن هذا نجد أن الجذر تج هو أيضًا من ضمن الجذور التي أنت منها "سنيك" وذلك واقعي للتبادل السهل بين الحروف "ك"، "ج" ، "ج" ، وهي قريبة أيضًا من "ش" ؛ أي أنا يمكننا اعتبار "نش" من ضمن الجنور التي جاء منها "سنيك" ، وهو ما يفسر ورود كلمة "حنش" في العامية المصرية فهي ح + نش. ومما يزيدنا تاكيد أننا عندما نضع "س" السببية لكلمة "حفار" تصبح "سحفار" وهي تقترب من "سحف" أو "زحف". مما سبق نخلص أن snake "سنيك" كلمة أصلها مصرى قديم يقترب معناها من تعبير (المطعون).



الم منعمق الفكتاب





ملحق للأنجرية الهيروا فليفية والقبطية وقود كم الطروف الاثنائية والاثلاثيتية



الأبجدية الهيروغليفية والقبطية

| القبطى | إنجليزي | الصوت  | تفسير الرمز      | هيروغليفى |
|--------|---------|--------|------------------|-----------|
| Ä.     | a       | . 1.   | نسر مصری         | A         |
| E      | i       | 1      | قصبة مزهرة       | 4         |
| 1      | у       | ی      | قصبتان مزهرتان   | 99        |
| A      | a       | ع      | نراع             |           |
| ω      | w       | و      | كتكوت            | <u>\$</u> |
| В      | Ъ       | ب      | ساق              |           |
| π.     | р       | ب      | مقعد             |           |
| q      | f       | ف      | حية مقرنة        | ×         |
| и      | m       | م      | بومة             | Â         |
| u      | n       | ن      | موجة مياه        | ****      |
| P      | r       | ر      | فم               | 0         |
| S      | h       | A      | خص بالحقل        | П         |
| S      | h       | ح      | فتيلة كتان مضفرة | 8         |
| ల్ల    | kh      | Ż.     | مشيمة السيدة     | 8         |
| Г      | gh      | څ`     | ذیل حیوان        | <b>**</b> |
|        |         |        | والعضو التناسلي  |           |
|        |         |        | الأنثوى          |           |
| С      | s or z  | س أو ز | مزلاج            | -         |

السنبدلت مؤخراً بحرف الشين عد ثم بعدها بحرف الغاه ، في بعض الكلمات.

| C   | s   | <i>س</i> ، س | قطعة قماش | h           |
|-----|-----|--------------|-----------|-------------|
| , W | sh  | ů.           | بحيرة     | <del></del> |
| K   | k . | শ্           | مشنة بيد  | 9           |
| K   | k   | ق            | منحدر تل  | ⊿           |
| X   | g   | خ            | حمالة زير | •           |
| т   | t   | ت            | رغيف      | ۵           |
| 0   | th  | ث١           | حبل معقود | =           |
| λ   | d   | 7            | بد        | -           |
| x   | dj  | ج معطشة²     | ثعبان     | 7           |



ا وجدت في بعض كلمات الدولة الوسطى مستبدلة بالثاء د وفي الدولة الوسطى قد استبدلت بحرف الدال حصيه في بعض الكلمات.

## قائمة لبعض الحروف الثنائية

| مئـــال                                            | النطق | الوصف                                       | الحرف    |
|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------|
| 🎝<br>۱ "إب" بمعنى (قلب).                           | إب    | صورة للقلب                                  | Ō        |
| 🖈 ایمی بمعنی (بداخل ، بجوار).                      | ام    | لوها خشب متصلان                             | +        |
| ۵۵ گیرا "بات" بمعنی (رغیف ، تقدمة خبز).            | با    | بط مدبب الذيل يطير                          | ×        |
| 88 الحكم الله المال المعنى (بقرة).                 | با    | بط مدیب الذیل بعط<br>علی الأرض              | SX.      |
| 🖴 ابت' بمعنی (سماء).                               | بث    | شكل للمماء                                  |          |
| 🖓 ابر ' بمعنی (بیت).                               | بر    | مسقط لمتزل                                  | ľ        |
| ۱ ۷ تا او سه تا بمعنی (ارض ، تربة).                | تا    | أرض مستوية من                               | -        |
| 4                                                  |       | الطمى مع حيات من<br>الرمل أسفلها            |          |
| الم الله الله على (ساخن ، حار).                    | ئا    | تتور الغزف                                  | ם        |
| (رئيس ، الله ) ، كبي بمعنى (رئيس ، الأول). الأول). | ίĻ    | منظر جلبي للرأس                             | Ð        |
| مهم من المن المن المن المن المن المن المن          | تم    | i de la | <b>}</b> |
| ما ﴿ أَلَا - 'عجا" بمعنى (مذنب   معصية ،           | جا    | مثقلب نازى                                  | 1        |

| جريمة) ، الأهما المعنى (يسرق ،                 |                |                               | ,  |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----|
| عنيمة) ، هلالله اجاجا بمعنى (رأس).             | }              |                               |    |
| علمه) ، محدد جاجا بمعنی (رس).                  |                |                               |    |
| الله الأرض جب).                                | جب             | أوزة                          | 3  |
| الاهظ جب بمعنی (آبه الارهن جب).                | بجب            | -3,5                          | 25 |
| اجدا او الداحدی بمعنی (مستر ،                  | جد             | عمود على شكل                  | #  |
|                                                | <del>-</del> - | حزمة مربوطة من                | Δ  |
| ثابت) ، ۱۹۵۰ 'جدو' وهي مدينة أبو صير           |                | عربت مربوعه من<br>سيقان انبات |    |
| بنا بالدلثا.                                   |                | مرس مبت                       |    |
| 8/ 44- 43                                      |                |                               | -  |
| الماله- الله الماعيت بمعنى (نزاع ،             | لما            | مجموعة من البردى              | *  |
| حرب أهلية).                                    |                | بها براعم مثناة               |    |
| *                                              |                |                               |    |
| الاسال حب بمعنى (بحزن). ١٠٠٠                   | حب             | قاء من الألباستر              | 9  |
| حبت : كتاب الطقوس والشعائر ، انظر أيضاً        |                | يمتخدم في التطهير             |    |
| عرى - حبث تحت عرا الحا حب :                    |                |                               |    |
| ينتصر.                                         |                |                               |    |
| -                                              |                |                               |    |
| عدت بمعنى (طريق) ، ١٠٥٠                        | حر             | منظر أماسى لوجه               | Ŷ  |
| 'حرتى' بمعنى (يطوف بالطرق).                    | 1              | شفص                           |    |
|                                                |                |                               |    |
| الرك احمز ا بمعنى (يجلس) ، الآء احمت           | <u>حم</u>      | تاء للتطهير                   | G  |
| بمعنی (امرأة ، زوجة)                           |                |                               |    |
| ,                                              |                |                               |    |
| الْ أَوْ الْأَالَ مِنْ : جلالة ، فخلمة ، 12 ال | -              | هر اوة تجفيف ملابس            | 1  |
| احم- نثرا أو 11 احم - نثرا بمعنى (نبى ،        |                |                               |    |
| أعلى طبقة في الكهنة).                          |                |                               |    |
|                                                |                |                               |    |
|                                                |                |                               |    |
| الله الله الله الله الله الله الله الله        | حن             | عثنب                          | W  |

| 'حن' بمعنی (پذهب) ، 🕳 📆 دن' بمعنی           |               |                   |            |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| (بحيرة) ، الما المالية حنوا بمعنى (وعاء ،   |               |                   |            |
| مناع).                                      |               |                   |            |
| الْكُولِدُ [ السخا بمعنى (نكرى ، تنكر).     | خا            | ورقة وساق لنبات   | Ĭ          |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,     |               | الملوش            | ^          |
| معنى (خشب).                                 | خت            | فرع شهرة          | <b>√</b> ≻ |
|                                             |               |                   |            |
| 0 محمد أرع بمعنى (الشمس أو الإله رع).       | رع            | الشس              | 0          |
| المالة اسشوا أو الماحت اسشوا بمعنى (كتابة). | زش            | عدة الكاتب        | e d        |
| است در بسی سر بسی رسبا                      | 0.5           |                   | 81         |
| الرخ" 🕳 'سرخ' بمعنى (سلخ) ،                 | سا            | ظهر شيء           | ę          |
| الله مع على الساعر المعنى (شعير).           |               |                   |            |
| (3. / 5                                     |               |                   |            |
| الله الموت أو اشوت بمعنى (نوع من            | <sub>me</sub> | نبات من صعيد مصر  | Ţ          |
| النباتات يدعى نبات الشوت) ، الآل سوت        |               |                   | '          |
| بمعنى (نكن).                                |               |                   |            |
| , , , ,                                     |               |                   |            |
| الله السانفة بمعنى (زعنفة) ،                | شا            | بركة بها زهور لوش | 1111       |
| 🖼 🖟 🖽 الله شای بمعنی (خنزیر).               |               |                   |            |
|                                             |               |                   |            |
| الله المعنى (فتى ، غلام) ،                  | عا            | عمود              | <b>~</b>   |
| اللَّهُ أَنَّ عا بمعنى (حمار ، أحمق).       |               |                   |            |
| × 8                                         |               |                   | ~~         |
| المنافع عد بمعنى (دهن ، سمين) ، حسا         | عد            | إيرة شبك ويها غيط | $\propto$  |
| 'عد' بمعنى (ملف للخيوط ، بكرة   يلف) ،      |               |                   |            |
| ا 🕿 عدا بمعنى (في حال جيد).                 |               |                   |            |
|                                             |               |                   | L          |

| المالا المالة المانا وتعنى (عاصفة)،                         | lė   | سمك الأكسيرينكوس  | 7  |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------------|----|
| مُثَمَّلًا ﴿ 'غَاتَ' وَتَعْنَى (أَرْضَ مَبِلَلَةً ، حَقَلَ) |      |                   |    |
| 모٥ ﴿ عَنْتُ بِمِعْنَى (جلد) ، مَشَّ عَنْ عَنْ               | غن   | جلد ماعز          | ऋ  |
| بمعنى (يقترب).                                              |      |                   |    |
| الله المراجعة عننو بمعنى (اضطراب) ،                         | غن   | نراعان تجنفان     | 1  |
| مُعَدِّ لِلْمُ 'غنى' بمعنى (يجنف).                          |      |                   |    |
| المُ اللَّهُ عَدًا بمعنى (سحر)، الألمال بكا                 | کا   | نراعان ممتدنان    |    |
| بمعنى (امرأة حامل).                                         |      |                   |    |
| الله المحال الماجت بمعنى (حجر أحمر من                       | ما   | منجل              | بح |
| النوبة) ، المجالج ماي بمعنى (أسد).                          |      |                   |    |
| ت مع : مملوء ، الله الله مداري) :                           | مح   | سوط               | ~~ |
| ايقلق ، يظهف ، يحزن) ، ١٠٠١م١١١٠                            |      |                   |    |
| محيت": أسماك.                                               |      |                   |    |
| الله مرت بمعنى (عبيد الأرض)                                 | مر   | معزقة             | A  |
| و مرو بمعنى (يقبد ، يضمد) ، الله                            |      |                   |    |
| مری بمعنی (یحب ، پرغب).                                     |      |                   |    |
| أسكال مسمت بمعنى (كحل العين) ،                              | مس ، | ثلاثة سيور مربوطة | ħ  |
| الله مسى بمعنى (تحمل ، تلد).                                | •    | مغا               |    |
| س من بمعنی (بقی ، مکث) ، الاست                              | من ا | لوهة مسودة        |    |
| من بمعنى (الإله آمون) ، لله منخت                            |      |                   |    |

| بمعنى (ملابس).                                                                              |    | ,                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|-----|
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                     | می | قِاء لين محمول بديار          | 8   |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                     | نم | سکین جزار                     | 1   |
| ۱٬۱ هده نم بمعنی (رفود) ،<br>الاها حنوت بمعنی (سیدة ، ربة منزل)،                            | نو | واع                           | ٥   |
| الله من الله الرطوبة.<br>الله الله الله الرطوبة.<br>الله الله الله الله الله الله الله الله |    | نبت نبات                      | 1   |
| الاسسان سی بمعنی (منعب ، حسدن).<br>خ ور ا بمعنی (کبیر ، عظیم) ، المادی                      | نی | طائر المنونو                  | Ψ   |
| ی ور بمعنی (دبیر ، عظیم) ، ماهی اور ح بمعنی (یدهن بمرهم ، یمسح بالزیت).                     | ور |                               | **  |
| *0. الله الله الله الله الله الله الله الل                                                  | ون | أرنب بری                      | £.  |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                     | يو | مولود حدیث لحیوان<br>البویلیس | Z,A |
| ۱۸۸ و بمعنی (سب).                                                                           |    | -                             |     |



قائمة لبعض الحروف الثلاثية

| مثـــال                                  | النطق | الوصف                  | الحرف |
|------------------------------------------|-------|------------------------|-------|
| آراً لا له 'جبار' بمعنى (طافيات)، الد A  | جبا   | قصاب طافية تستخدم      | Å     |
| 'جبا" أو الله الملك 'جبا" بمعنى (زيَّن ، |       | فى صيد الأمسك          |       |
| کسی).                                    |       | وفرس النهر             |       |
| عدات بمعنی (أمامی ، مقدمة) ، مقدمة) ،    | حات   | الأجزاء الأملمية للأمد | -9    |
| 🗘 🚾 'حاتی' بمعنی (قلب).                  |       |                        |       |
| ۵۵ حتب بمعنی (سلام ، راحة ، مذبح)        | حنب   | رغوف على حصيرة         | -     |
| 🗗 "حيت" بمعنى (منزل ، معبد ، مقبرة       | حيث   | تحويطة دلغل مستطيل     | E     |
| ، قرية محاطة بجدران) ، تُثَلُّا أَدُوتُ  |       |                        |       |
| كا" بمعنى (بيت الروح).                   |       |                        |       |
| ا 🛱 'خبر' بمعنى (خنفساء الروث) ، 😅       | خبر   | جعران                  | 30    |
| 'خبر' بمعنى (يصير).                      |       |                        |       |
| اللا الله الله الله الله الله الله الله  | خزو   | مجداف قارب             |       |
| 1 : صادق الصوت ، مبرر ، متوفى ،          |       |                        | •     |
| وهو لقب كان يوضع لأسماء الأشخاص          |       | ,                      |       |
| المتوفيين وفى الغالب يقابل تعبيرنا       |       |                        |       |
| (المرحوم ، المتوفى).                     |       |                        |       |
| الأرض الحمراء). الأرض الحمراء).          | دشر   | تلال رملية             | ∞     |
| ⊙﴿ * 'دوا' بمعنى (صباح ، يستيقظ          | دوا   | نجم                    |       |

| مبكرا) ، والملا * "دوات" بمعنى                                                                                                                           |     |                                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|------|
| (صباحا).                                                                                                                                                 |     |                                |      |
| 🏂 🏕 'سجم' بمعنی (یسمع).                                                                                                                                  | سجم | أذن ثور                        | ø    |
| الماليا والسفلى). التاج المزدوج (المصر العليا والسفلى).                                                                                                  | سخم | صولجان الحكم                   | Ÿ    |
| مَدَّةَ سَمَّا بَمَعْنَى (رِنَتَيْنَ) ، الْمَدَّةَ سَمَّا<br>بَمَعْنَى (يُوحَد ، يَاخَذ جَزءًا) ، كَالْمُالْمَدَّةَ<br>سَمَاى بَمِعْنَى (رِفْيق ، شريك). | سما | الرئتان والقصبة<br>الهوائية    | Ţ    |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                  | سنج | أوزة مكتفة                     | €>   |
| الا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                   | شسب | سور حول ضريح                   | 2111 |
| الا ﴿ كُلُّ هَا "عدا" بمعنى (يقاتل).                                                                                                                     | عحا | يدان تعسكان تُرس<br>وبلطة قتال | S    |
| الله الله عشا - ر' بمعنی (یثرثر ،<br>یلغو)، الله عشا بمعنی (یکثر ، کثیر) ،<br>الله الله عشات بمعنی (ناس ، بشر).                                          | عشا | منطية                          | 然    |
| الله الله الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                | عنخ | مفتاح الحياة                   | f    |
| اللَّهُ هُوتْ بمعنى (أم).                                                                                                                                | موت | عنقاء ، نسر                    | D.   |
| اً تر المعنى (إله) ، ١٤ احم – نتر المعنى                                                                                                                 | نتر | راية                           | 9    |

| (نبى ، أعلى طبقة في الكهنة).                                     |     |                          |   |
|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|---|
| ۵۰ نفر " بمعنی (جمیل ، سعید ، طبیب).                             | نفر | للتب والقصبة<br>الهوالية | ţ |
| 🗖 واج بمعنى (طازج ، أخضر).                                       | واج | مىاقى پردى               | 8 |
| مه أ واسى بمعنى (يدمر ، يخرب ، يفسد  <br>إ دمار ، خراب ، فعماد). | واس | مىولجان                  | 1 |



ملحق ويعص (للكهة

. .







شکل (۱)

قاربُ الشمس فوق ظهر الإلهة نوت وشو يرفع الأرض وتحته جب وعلى الجانب الأيمن تحوتى في مواجهة نوت



لإلهة نوت وجب متمدد أسفلهما



شكل رقم (٣) الإله شو يرفع الإلهة نوت في شكل أكثر انحناء وجب متمدد أسفلهما (نقلا عن تشرني "ياروسلاف")



شكل رقم (٤)

الإله شو يرفع الإلهة نوت وعلى ظهرها قاربي الشمس (نقلا عن إرمان "أدولف")



شكل رقم (٥) الإلهة نوت وشو يرفعها وتحته جب مرتديا ملابسه



شكل رقم (1) لإلهة نوت أمام الشجرة وتسكب الماء على المتوفى



شكل رقم ( V) الإلهة نوت أمام الشجرة تسكب السائل للمتوفى وروحه (نقلا عن Jbid, Fig, ۹۰)



شكل رقم (٨) الإلهة نوت أمام الشجرة تسكب الماء على المتوفى

العاضتها رائت العلمة للمراجع



#### يفتصارات الدراجع

- Gr. ; A. H. Gardinar, Egyptian Grammar, Third edition, revised, Oxford 1957.
- Černy, : Černy, J. Coptic Etymological Dictionary. New York, Cambridge University Press, 1976.
- Hr. : أحمد بدوى ، هرمن كيس ، المعجم الصغير في مفردات اللغة المصرية القديمة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٩٥٨م.
- Cr. : W.E. A Coptic Dictionary. Oxford, Clarendon Press, 1990, c1939.
- Fr. : Raymond O. Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford University Press, Griffith Institute 1962, Reprinted 1964.
- Sp.: Wilhelm Spiegelberg, Koptisches Handworterbuch, Heidelberg, 1921.
- Gs.: Sobhy, Georgy. Common Words in the Spoken Arabic of Egypt, of Greek or Coptic Origin. Reprinted by Shaker Basilios, 1989.
- Wd.: Wolfhart WESTEN DORF, Koptishes Handwörterbuch, Heidelberg 1977.
- Fc.: France Calice, Grundlagen der Agyptisch-Semitischen Wortergleichung, Wein 1936.



أهم للماتيع

الجزءالثالث فينحا

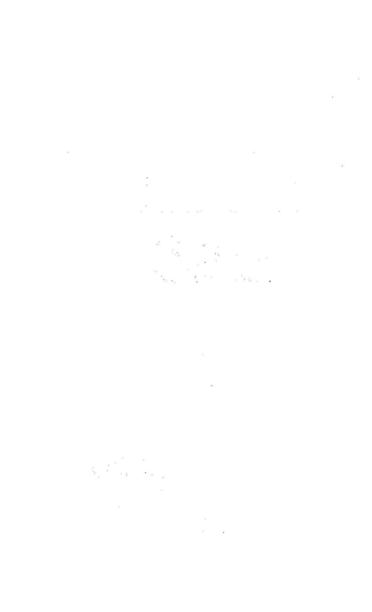

## المراجع

# أهم المراجع العربية

- ١- محرم كمال ، أثار حضارة الفراعنة في حياتنا الحالية ، مهرجان القراءة للجميع ١٩٩٧م.
  - ٧- جورجي صبحي ، قواعد اللغة المصرية القبطية ، طبعة سنة ١٩٢٥
- ٣- طوبيا العنيسى ، تفسير الألفاظ الدخيلة فى اللغة العربية مع ذكر أصلها
   بحروفة ، طبعة عام ١٩٦٤ ، ١٩٦٥.
- ٤- مجدى عياد يوسف ، قاموس اللغة القبطية (عرب قبط ) الشماس الأكليريكي ، طبعة عام ١٩٩٦م.
- البابا شنودة الثالث ، مختارات من الأدب والحكمة والأمثال الشعبية ، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٧م.
- ٦- أقلابيوس يوحنا لبيب ، قاموس اللغة القبطية المصيرية ، ١٦١١ شهداء ،
   ١٨٩٤ ميلابية ، الجزء الأول.
- ٧- أقلاديوس يوحنا لبيب ، قاموس اللغة القبطية المصسرية ، ١٦١١ شهداء ،
   ١٨٩٤ مبلادية ، الجزء الثاني.
- ٨- أقلاديوس يوحنا لبيب ، قاموس اللغة القبطية المصرية ، ١٦١١ شهداء ،
   ١٨٩٤ ميلادية ، الجزء الثالث.
- ٩- أقلاديوس يوحنا لبيب ، قاموس اللغة القبطية المصسرية ، ١٦١١ شــهداء ،
  - ١٨٩٤ ميلادية ، الجزء الرابع.
- ١٠ ادمون هنرى عبد الملك ، قاموس اللغة القبطية المصرية ، ١٦١١ شهداء
   ١٨٩٤ ميلادية ، الجزء الخامس.

- ١١- يحزقيل قوجمان ، قاموس اللغة العبرية ، ٩٧٠ م
- ١٢- أحمد تيمور ، معجم تيمور الكبير في الألفاظ العامية ، الجزء الأول
- ١٣- أحمد تيمور ، معجم تيمور الكبير في الألفاظ العامية ، الجزء االثاني.
- ٤١- هشام بن سيد بن حداد ، الألفاظ العامية المخالفة للشريغة الإسلامية:
- ١٥ جون لويس بوركهارت ، العادات والثقاليد المصرية ، دراسة وترجمية د
   إير اهيم أحمد شعلان طبعة ١٩٩٧ .
- ١٦- على فهمى خشيم ، ألهة مصر العربية بمنهج عربي قديم ، المجلد الأول.
- ١٧- على فهمى خشيم ، آلهة مصر العربية بمنهج عربي قديم ، المجلد الثاني.
- ١٨- عبد المنعم سيد عبد العال ، معجم الألفاظ العامية ذات الحقيقة والأصول.
  - ١٩- بيومي قنديل ، حاضر الثقافة في مصر.
  - ٢- د. إبر اهيم محمد شعلان ، موسوعة الأمثال الشعبية.
  - ٢١- د. محمد عناني ، أجمل ما كتب شاعر الأطلال ، إبر اهيم ناجي.
    - ٢٢- د. محمد عناني ، المختار من الشعر ، احمد رامي.
  - ٢٣- يعقوب ايال ، دروس في اللغة العبرية للمتقدمين ، الجزء الرابع.
- ٢٤ مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازى ، عنى بترتيبه
   السيد محمود خاطر ، دار التراث العربي للطباعة والنشر.
  - ٢٥- الطفل المصرى القديم،
  - ٢٦- د. عبد الحليم نور الدين ، اللغة المصرية القديمة ، ١٩٩٨م
    - ٢٧- د. سيد كريم ، المرأة المصرية في عهد الفراعنة ، ١٩٩٤م
- ۲۸ د. محمد التونجى ، المعجم الذهبى ، فارسى عربسى ، الطبعية الثالثة
   ۱۹۹۲ محمد التونجى ، المعجم الذهبى ، فارسى عربسى ، الطبعية الثالثة
- ٢٩- ثروت عبد السميع ، اللهجات العربية ، بحوث ودراسات ، جمع واعداد

- مجمع اللغة العربية ٢٠٠٤.
- ٣٠ أبى منصور الجواليق موهوب بن احمد بن محمد بن خضر ٤٦٥-،٥٥ ،
   المعرب من الكلام الأعجمى دار الكتب المصرية بالقاهرة ١٩٩٥.
- ٣١ د. ايراهيم أحمد شعلان ، العادات والتقاليد المصرية من الأمثال الشعبية في عهد محمد على ، ترجمة.
- ٣٢ مانفرد لوكر ، معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة ، ترجمة صلاح الدين رمضان ، مراجعة د. محمود ماهر .
- ٣٣- أحمد تيمور باشا ، الأمثال العامية ، مشروحة ومرتبة حسب الحرف الأول من المثل.
- ٣٤- ثروت عبد السميع ، اللهجات العربية ، بحوث ودراسات ، مراجعة د. محمد حماد ، إشراف د. كمال بشر .
- ٣٥ جاستون ماسبيرو ، دكتور أحمد مرسى، محمود الهندى ، الأغانى الشعبية
   فى صعيد مصر ، الهيئة المصرية العامة الكتاب.
- ٣٦ قاموس الكتاب المقدس ، تأليف نخبة من الأساتذة ذوى الإختصاص ومن اللاهوتيين ، هيئة التعرير د. بطرس عبد الملك ، د. جون الكساندر طمعن ، الاستاذ ابر اهدم مطر .
- ٣٧- د. نبيل عبيد ، الطب المصرى في عصر الفراعنة ، الهيئة المصرية العامة. الكتاب ٢٠٠٤م.
  - ٣٨ فكرة في صورة ، ترجمة حسن حسين شكرى ، مراجعة د. محمود ماهر
     طه ، الهيئة المصرية العامة الكتاب ٢٠٠٢م.
  - ٣٩- أنطون ذكرى ، الأدب والدين عند قدماء المصريين ، المتحف المصرى
     ١٩٩٢م.

- ٤٠ والس بدج ، ترجمة محمد حسين يونس ، آلهة المصريين ، مكتبة مدبولي
   القاهرة ٩٩٨ م.
- ١٤ د. أحمد محمد البربرى ، عواصم مصر القديمة ، كلية الأداب جامعة عين شمس ، ٢٠٠٤ .
- ٤٢ محمد بيومي مهران ، دراسات في تاريخ الشرق الأدنسي القسديم ، دار المعرفة الجامعية ١٩٨٤م.
- 27 عبد العزيز صالح ، الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول ، مصر العراق ، القاهرة ، ١٩٧٦م.
- 22- د. الصفصافي أحمد المرسى ، علم اللغة التقابلي وتطبيقاته على اللغات الشرقية ، القاهرة ٢٠٠١م.
- ٥٥ د. الصفصافي أحمد المرسى ، اللغة التركية قواعد ونصوص ، القاهرة ، ٢٠٠٧م.
- ٢٦ د. أحمد محمد موافى ، الزمخشرى ، أستاذ بكلية دار العلـوم جامعـة القاهرة وعضو مجمع اللغة العربية ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب ، الطبعـة الثانية ١٩٨٠م.
- ٤٧ إبراهيم أحمد شعلان ، الشعب المصرى في أمثاله الشعبية ، الهيئة العامــة لقصور الثقافة ، ٢٠٠٤م.
- ٤٨ محمد رمزى ، القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ، الجزء الأول ، الهيئــة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٤م.
- ٤٩ محمد رمزى ، القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ، الجزء الثاني ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٤م.
- ٥٠ محمد رمزى ، القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ، الجزء الثالث ، الهيئة

- المصرية العامة للكتاب ، ٩٩٤ ام.
- ٥١ محمد رمزى ، القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ، الجزء الرابع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٤م.
- ٥٢ محمد رمزى ، القاموس الجغرافي للبلاد المصدرية ، الجدر الخدامس ،
   الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٤م.
- ٥٣ رندل كلارك ، ترجمة أحمد صليحة ، الرمز والأسطورة في مصبر القديمة
   ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ٩٩٩ ام.
- ٤٥-د. محمد محمد عنائي ، طيور مصر ، الأعمال العلمية ، مكتبة الأسرة ،
   الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٤٠٠٤م.
- صدقى ربيع المراكب في مصر القديمة ، الهيئة المصرية العامة الكتساب،
   الطبعة الأولى ، ٩٩٧ ام.
- ٥٦ شمس الدين أبى عبد الله بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأتصارى القرطبي
   ١٧٦هـ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة ، ، دار المنار.
- ٧ د. ابراهيم سليمان عيسى ، المدخل لدراسة أساسيات علم سلوك الحيوان ،
   دار هبة النيل للنشر والتوزيع ، ١٩٩٨م.
- أيوب فرج ، التحليل العام للغة العوام ، مطبعة قاصد كريم ، الطبعمة
   الأولى ، ١٩٧٨م.
- ٩٥ أحمد بدوى ، هرمن كيس ، المعجم الصغير في مفردات اللغة المصرية
   القديمة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ١٩٥٨



- 1-Egyption grammar, being an introduction to the study of hieroglyphs, Alan Gardiner, Third edition 1973
- 2- The Egyptian Book of the Dead, E. A. Wallis Budge
- 3- The Nile, Notes for Travelers in Egypt, E. A. Wallis Budge 1904.
- 4- Idea into Image, Essays on Ancient Egyptian Thought, Erik Hornung 1992.
- 5- The Manners and Customs of the Modern Egyptians from Their Proverbial Sayings Current at Cairo, John Lewis Burckhardt 1830.
- 6- Grosses Handwoerterbuch (Aegyptish Deutsch), Rainer Hannig, 1997.
- 7- The Egyptian Gods, E.A. Walis Budge, London, 1903.
- 8- Brugsch, H., Dictionnaire Geographique de L'ancienne Egypt, Leipzig, 1879.
- 9- An Egyptian hieroglyphic dictionary, II, E.A. Wallis Budge, New York, 1978.
- 10- Studies in the Twetfth Egyptian Dynasty, I-II, in

- JARCE, II, Simpson.W.K. 1963.
- 11- Symbol & Magic in Egyptian Art, London, Wilkinson, 1994.
- 12- The Gods of Ancient Egypt, Watterson, London, 1994.
- Coptic Etymological Dictionary. Černy, J. New York, ambridge University Press, 1976.
- 14- A Coptic Dictionary. W.E., Oxford, Clarendon Press, 1990, c1939.
- A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Raymond
   Faulkner, Oxford University Press, Griffith Institute 1962, Reprinted 1964.
- 16- Koptisches Handworterbuch, Wilhelm Spiegelberg, Heidelberg, 1921.
- 17- Common Words in the Spoken, Arabic of Egypt, of Greek or Coptic Origin., Sobhy, Georgy, Reprinted by Shaker Basilios, 1989.
- 18- Koptishes Handwörterbuch, Wolfhart WESTEN DORF, Heidelberg 1977.

# المحتويات

| ٥. | إهداء                    |
|----|--------------------------|
| ٧  | شكر وتقدير               |
| 11 | ما هي اللغة؟             |
|    | الفصىل الأول             |
| 19 | الأمثال الشعبية          |
|    | الفصل الثانى             |
| 10 | المفردات العامية         |
|    | الغصل الثالث             |
| ٥٥ | الأطفال                  |
|    | الغصل الرابع             |
| 79 | الحرب والمفردات المسكرية |
|    | القصل الخامس             |
| ٧٧ | أسماء الحيوانات          |
|    | القصل السادس             |
| 90 | آلهة مصر القديمة         |
|    |                          |

|     | الغصىل السابع                      |
|-----|------------------------------------|
| 111 | السباب والشتائم                    |
|     | القصيل الثامن                      |
| 171 | عبقرية الهيروغليفية                |
|     | الفصل التاسع                       |
| 104 | موروثات الإنجليزية من الهيروغليفية |
|     | الملاحق                            |
| ۱۷۲ | الأبجدية الهيروغليفية والقبطية     |
| 170 | قائمة الحروف الثنائية              |
| ١٨٠ | قائمة الحروف الثلاثية              |
| 17. | ملحق صور بعض الآلهة                |
|     | الاختصارات العلمية للمراجع         |
|     | اهم الْراجع                        |

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

ص. ب : ۲۲۵ الرقم البريدى : ۱۲۷۹ رمسيس

WWW. egyptianbook. org

E - mail : info @egyptianbook.org

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٢٦٤٤ / ٢٠٠٥

I.S.B.N. 977 - 419 - 004 - 1



## هذا الكتاب

هذا كتاب بحثى من الطراز الأول حاول المؤلف فيه أن يكشف النقاب عن بعض الألفاظ العامية التي من أصل هيروغليفي.

وهو ثمرة مجهود متواصل من العمل الشاق لعدة سنوات يتمخضت عن ظهور هذا الكتاب. وهو الجزء الثالث من سلسلة من عدة اجزاء.

بعد أن تقرأ هذا الكتاب تكون قد تعرفت على مراحل تطور اللفة الصرية القديمة حتى وصلت إلى العامية بالإضافة إلى تعريف القارىء على أصل الألفاظ العامية في عدة مجالات منها الطب والنبات والحيوان والأمثال الشعبية وفنون الحرب وآلهة مصر القديمة وغيرها.

#### المؤلف

سامح مقار ناروز. من مواليد القاهرة اكتوبر ١٩٦٦. محافظة الجيزة. تخرج في كلية الهندسة جامعة أسيوط عام ١٩٩٠م. قسم الهندسة المدنية. عمل بهيئة الأثار ما يقرب من أربع سنوات في القطاع الهندسي. ثم تنقل بين شركات الإنشاءات العالمية. المؤلف له العديد من الأبحاث في مجال اللغة المصرية القديمة، نشر البعض منها في شكل مقالات أو كتب وسيوالي نشر الباقي. وهو عضو جمعية الأثار القبطية والاسلامية.

#### صدر للمؤلف

أصل الألفاظ العامية من اللغة المصرية القديمة. جزء أول وثاني. هيئة الكتاب ، ٢٠٠٥. ٢٠٠٣. اللهجة العامية وجذورها المصرية. مدبولي. ٢٠٠٦.

### ونتحت الطبع

- عبقرية اللغة العربية

.- المعجم الهيروغليفي الوجيز (هيروغليفي. عربي. قبطي)

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

۹۷۵ قرشا

